## ا قصص علمية في الإصطال

١- مَسْلاة (كوميديا) فالاضطبل ٢- عسَالَم الاضطبل

الطبعة التاسعة



الناشر : دار المعارف – ١١١٩ كورنيش النيل – القاهرة ج. م. ع.

. a

, s

يَسُرُ نِي أَنْ أُهْدِيَ إِلَيْكَ — أَيُّهَا ٱلْقارِيُّ الصَّغِيرُ – طائِفَةً مِنَ الْغَواطِرِ الْمُبْدَعَةِ الَّتِي خَلَّقَتْهَا لَكَ مُنْشِئَةُ هٰذِهِ الْقِصَّةِ .

وَهِي - فِيهَا حَدَّنَهَا ٱلتَقَاتُ ٱلْأَثْبَاتُ (الْأَمَنَاءِ الْمَوْثُوقُ بِهِمْ) مِنَ الرُّواقِ الَّذِينَ تَقَلُوا عَنْهَا تِلْكَ الْخُواطِرَ الشَّائِقَةَ – فَرَسٌ مِنْ أَذْكَى الْأَفْراسِ الْمَرَبِيَّةِ الَّتِي يَفْتَزُ عَالَمُ الْإِصْطَائِلِ كُلُّهُ بِنَجَابَتِهَا وَأَصالَتِها، وَتَفْخَرُ الدَّوابُ تَجِيماً بِطِيبِ عُنْصُرِها، وَشَرَف أَرُومَتِها (كَرَم أَصْلِها، وَطَهارَةِ مَنْبِتَها)

وَإِنَّ «أَعْوَجَ» أَبا الْأَفْراسِ الْكَرِيمَةِ ، لَيَفْخَرُ بِأَمْثالِ هَذِهِ الْفَرَسِ النَّجِيبَةِ ، لَيَفْخَرُ بِأَمْثالِ هَذِهِ الْفَرَسِ النَّجِيبَةِ ، كَمَا يَفْخَرُ أَبُونا : « آدَمُ » بالنَّجِبَاء مِنْ أَبْنائِهِ وَ بَنَاتِهِ . وَقَدْ نَشَأَتْ « أُمْ سَوادةَ » بَطَلَةُ قِسَّيْنَا – واشمُها : « قَسامَةُ » – فِي حَدَّمَهَا صَدِيقُهَا « أَبُو زِيادٍ » بِالْقِسْمِ الْأُوَّلِ مِنْها ، وَعُنُوانَهُ : « مَسْلاةٌ ﴿ كُومِدْيا ﴾ فِي الْإِصْطَابُلِ » ، كما حَدَّمَها بِالْكَثيرِ مِنْ طرافِفِ الْقِسْمِ ِ التَانِي ، وعُنُوانُهُ : « عَالَمُ الْإِضْطَابُلِ » .

َّمُمَّ أَبْدَعَ زَميلُها : « دَهْمانُ » فيما رَواهُ كَلَمَا مِنْ أَخْبَار صاحِبِهِ ؛ « أَبِي تَوْلَبَ » التي خَتَمت بها « قَسامةُ » لهذه الفُصُولَ .

وَلَسْتُ أَذِيعُ (أَظْهِرُ) سِرًّا إِذَا قُلتُ لَكَ : إِنَّ قَسَامَة - وَكُنيَّهُا «أَمْ سَوَادَةَ » كَمَا عَرَفْتَ - قَدْ أَوْصَنْنِي بِإِهْدَاءُ هَٰذِهِ الْنَحُواطِرِ إِلَيْكَ ، لِمَا رَأَنْهُ فِيكَ مِنْ حُبِّ الْقِرَاءَةِ ، والْمُدَاوَمَةِ عَلَى الاطَّلاعِ ، وَالْمُثَابَرَةِ عَلَى التَّحْصِيلِ . فَلَمْ أَتَرَدَّ فِي تَلْبِيَةِ إِسَارَتِهَا ، وَإِنْجَازِ وَصِيَّتِها .

وَلا عَجَبُ أَنْ تَمْهَدَ إِلَى " فَسَامَةً » بِذَلِكَ ، بَعْدَ مَا عَرَفَتْهُ - أَيُّهَا السَّدِينُ الْمَزِيرُ - مِنْ مَزَاياكَ النَّادِرَةِ ، وَخِلالِكَ النَّبِيلَةِ الَّتِي حَبَّبَتْكَ إِلَى نَفْسِها . وَفِيها أَعْلَمُ أَنَا - جَدِيرٌ بِكُلِّ خَيْرٍ . وَفِيها أَعْلَمُ أَنَا - جَدِيرٌ بِكُلِّ خَيْرٍ . وَقَيْما أَعْلَمُ أَنَا - جَدِيرٌ بِكُلِّ خَيْرٍ . وَقَيْما أَعْلَمُ أَنَا - جَدِيرٌ بِكُلِّ خَيْرٍ . وَقَدْ مَيْزَكَ اللهُ - بَيْنَ أَنْرَابِكَ وَلِدَاتِكَ (بَيْنَ أَمْرابِها وَلِدَاتِها ، مِنْ كَرِيمِ الْخِصالِ ، عِنْ كَرِيمِ الْخِصالِ ،

وَنَبِيلِ الْمَزايا ، وَصالِح ِ الْأَنْحَالِ .

وَلا شَكَّ عِنْدِي فِي أَنَّكَ شَاكِرٌ لِهِذِهِ الْهَرَسِ الْهَتِيَّةِ (الشَّابَّةِ الْقَوِيَّةِ)
هَدِيَّتُهَا النَّفِيسَةَ ، قادِرٌ ( مُقَدَّرٌ ) لَهَا ثِقَتَهَا فِيكَ ، وَإِعْجَابَهَا بِكَ، مُنْتَفِعُ عِمَا قَدَّمَتُهُ إلَيْكَ مُبْدِعَةُ لهذِهِ الْخُواطِرِ مِنْ سَدِيدِ الرَّأَي ، وَبارِعِ الْمُلاحَظَةِ ، وَصادِقِ التَّوْجِيةِ ، وَعَمِيقِ التَّفْكِيرِ .

وَسَتَكُون فِي قابِلِ أَيَّامِكَ – إِنْ شَاءَ اللهُ – عَظِيًا كَيْنَ الرَّجَالِ ، مَا دُمْتَ فِي حَاضِرِكَ عَظِيًا كَيْنَ الأَّجَالِ ،

كالكيون

<sup>(</sup>١) نثبت هذه المقدمة كما أثبتناها في الطبعات السابقة .

## ١ – مَسْلاةٌ (كومِدْيا) في الإصطبل

شخوص المسلاة ( أشخاص الكومديا )

الحنسا؛ : بقرة جيلة ، سمراء اَلشَّمَرِ . الجُوْذُرَةُ : عِجْلة ظريفة ، وهي بنت الْخَنْساء .

أم الأشمث : عنْزُ مُرْ تَفِيةُ القَرْ كَنْينِ ، طويلة اللَّحْيَةِ ، مَوْفُورَة النَّسَاط ، داسَّة الجرى، لا تَكادُ تَسْتَقَرُ في مكانها لَحْظَةً .

أَبُو بُحَيْرٍ : ابنُ العَنْزِ ، وهو جَدْى في مقتبل شبابه .

أَمْ فَرْوَةً : نَعْجَةٌ يَيْضاءٍ.

الطَّلَىٰ " : حَمَل ( خَروف ۖ فَتَى ۖ ) مُجمَّدُ الشَّمَر ، وهو ابن تلك النمجة .

أَبُو دُلَفَ : خِنْزير ، مُكَفَّتُ الأَنْفِ ( أَنْفُهُ مُتَضَامٌ : مُشَكَّبُ ) .

( هؤلاء حميماً في آخر الاصطبل)

أُنو زياد : حمار .

لَاحِقْ : جواذْ، جَميلُ"، أَشْمَرُ . (هذان في جانب من الإصطبل)

ابنُ وازِع : كلبُ الحِراسَةِ . ( في خارج الإصطبل أمام الباب )

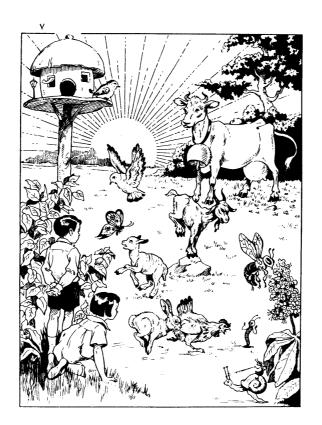

أَبُو زِيادٍ : (الممار بخاط العذ) : « حَذارِ — يا أُمَّ الأَشْمَتِ — وإيَّاكِ أَن تَتَمادَىُ فَي هٰذا العَبثِ . لَقَدْ أَزعجتِنا بِجَلاجلكِ هٰذه . . . وكأ نَّما نَسِيتِ ما كابَدْتُه



منَ العَناهُ طُولَ الْيُومِ. أَلا فلتملّمِي – إِنْ لَمْ تَسَكُونِي تَمْلَمِينَ – أَنَّنِي قَصَيْتُ بَهَارِي كُلَّهُ عَدُوًا (جَرْياً) بلا راحة ، وقد بَرَّحَ بِي التعبُ ( آذانِي أَذَى شَدِيدًا ) ، فأصبحتُ في أشدٌ الحاجةِ إِلَى النَّومِ ، فالْبَثِي ( امْسُكُمِي ) في مكانِكِ هادئةً سَاكِنة ، واحْذَرِي أَن تُنكَدَّرِي عَلَيَّ صَفْوَ مَنامِي بَعْدُ! »

أَمْ الْأَشْمَتُ : (الله تخالب المهار) : «عُذْرًا – يا «أَبا زِيادٍ » – واصْفَحْ عَنْ زَلَّتَى ، وَتَجاوِزْ عَنْ خَطِيئَتِى ، فإنِّى عَلَيْها جِدُّ نادِمَةً ، وما كُنْتُ لِاللهَّدَ إِيقاظَكَ مِن سُباتِكَ ( تَنْبِهِكَ مِنْ نَوْمِكَ ) ، ولُّكِنَّها حَشَرَةٌ خَبِيثَةٌ — لَسْتُ أَدْرِى ما هِيَ – قد لَدَغَتْنى فى رَقَبَتى ، فلما هَمَمْتُ بِدَلْكِها ، ورفَمْتُ رِجْلى – فى خَفَّة وحَذَر – لأَخْفَّتَ أَثَرَ اللَّذْغِ – دَقَّ جَرَسِی – عَلَى غَيْرِ قَصْدِ مِنِّی – فَا فَقَطْكَ مَنْ نُومِك . »

. . الْحَفْساءُ : (البقرة تخاطب العنز) : (ترفع عينيها الكبير تين وقد تمثل فيهما الحزن والألم) :

«أَىُ جَلَبَةِ هَذه ؟ أَلَا تَكُفَينَ — يَا أُمَّ الأَشْمَثَ — عَنْ هَذَا الْعَبَثِ ؟ لَقَدْ أَزْعَجْنِي بِجَلاجِكِ ، وأَيْقَطْنِي من سُباتي ( نَوْمِي ) بِبْكِ التَّوْثَرَةَ الفَرْغَةِ والْكلام الْكَثِيرِ ! هَذَا اعتدالا سَمِيحٌ ( تَعِيحٌ ) لا أَطِيقُهُ . أَلا الفَلْمَ اللَّذِيذَ ، الَّذِي كُنْتُ أَنْمُ به في أَننا فَوْمِي ؟ لَمُنْ أَنْمُ به في أَننا فَوْمِي ؟ لَمَذْ تَمثَلَ لَي —في عالَم الأحلام — يَوْمُ سَمِيدُ من أَيّام الْخَريف، أَن أَنْسى طِيبَهُ ما حَيِيثُ فقد غابَ عَنَّا « ابنُ وازع » ( تَمني الكلبَ ) — في ذلك طيبَهُ ما حَيِيثُ فقد غابَ عَنَّا « ابنُ وازع » ( تَمني الكلبَ ) — في ذلك اليوم — فخرجتُ مَع بني « الجُؤذَرة » تلك العِجْاقِ الظَّريفَة ، حَيثُ قَضَيْنًا اليوم — كُلَّهُ ناعِيَيْنِ بأَ كُلِ البِرْسِيمِ الهَنِيَّ السَائِغِ ، فَلَمَّا جاء الْمَساءُ قَضَيْنًا اليوم كُلَّهُ نَاعِيَيْنِ بأَ كُلِ البِرْسِيمِ الْهَنِ والسَائِغِ ، فَلَمَّا جاء الْمَساءُ

ظَلِنْنَا نَمْرَحُ ( اشْتَدَّ فَرَحُنَا ونَشَاطُنَا حَتَى جَاوَزَا الْقَدْرَ ) فَي قِمَّةِ الجَبِل ( فَي أَعلاهُ ) ، بين أشجار الصَّنَوْبَرَ والشُّوحِ الْكَبِيرَةِ . فَما كَانَ أَرْوَعَهُ منظَرًا ، وما كَانَ أَطْيَبَ تِلْكِ الْأَرْاهِيرَ الشَّذِيَّةَ المُعَطَّرَةَ . . . ثُمَّ سَمِمْنَا صَوْتَ سَيّدِنَا الإنسانِ يُنَادِينَا وَهُو َ فِي سَفْحِ ذَلْكِ الْجَبِلِ الشَّامِخِ ( الشَّديدِ الرَّتَاعِ ) . »

أُمْ فَرُوَةَ : (السَّهَ تَحَالَبُ السَّرَ) : « نَمَ ﴿ يَا أُمَّ الْأَشْمَتُ ﴿ لَقَدَ أَسَأْتِ إِلَيْنَا عَا فَعَلْتِ ، وأَيْقَظَنَا جَرَسُكُ مِنْ نَوْمِنا جَعِيمًا ، ولن نَسْتَطِيعَ النَّومَ بَمْدَ الآنَ . ولَيْسَ لنا مِنْ حِيلَةٍ تَتَحَوَّلُها لِنَقْضِيَ الوَقْتَ الباقَ إِلَّا أَن نَجْتَرَّ شَيْئًا مَن عَمَا اخْتَرَ نَّا مَ مَقَدَارًا كَبِرًا مِن الحَشَائِينَ في جَوْفِ! » الحَشَائِينَ في جَوْفِ! »

أَبُوزِيادٍ : (المار مناطِ النبجة) : « وماذا أصنعُ الآن؟ وكيف أُصِيعُ الوقت؟ أُ أُسِيتِ – يا أُمَّ فَرْوَةَ – أَنْ لَيْسَ لِى أَرْبَعُ كُرُوشٍ مِثْلُ ما لَكِ ؟ فَمَنْ لِى بَانْ أَجْتَرً كَا تَجْتَرِين؟ أَلا تَنْظُرِين إِلَى أَرجَلى؟ إِنَّكِ لُو أَنْمَنْتِ النَّظْرَ ، لِأَيْتِ أَنَّى مَنْ غيرٍ فَصِيلتِك وطائِفتكِ ، كَمَا أَنَّ صَدِيق « لاحِقًا » لا يَجْتَرُ كَذْلِكِ ، فَقَدْ وقانا الله – سُبْعَانَهُ – تِلْكِ المادة السَّيْئَةَ ؛ أَغْنِي أَنَّنَا لَمْ نَمْتَدْ أَنْ نَأْكُلَ مَرَّ نَيْنِ – كَمَا تَفْمَلِينَ – لأَنَّكُ تَأْكُلُ مَرَّ نَيْنِ – كَمَا تَفْمَلِينَ – لأَنَّكُ ، تَأْكُلِينَ ثُمْ تَخُزُنِينَ جُزْءًا مَمَا أَكَلْتُهِ ، في كرشك ( مَمِدَتِك ، والْكَرِشُ – لِنِينَ لَهُ النَّهُ اللهُ اللهُ

أَبُو دُلَفَ : (اندربر) : « وَماذا أَناصا نِمْ أَيضاً ؟ وَكَيْفَأُصِيم الْوَقْتَ الْباقِ، أَيُّا الإِخْوانُ ؟ أَنَسِيتِ — بِالْمَّ فَرْوَةَ ( يَشَى النَّمْجَةَ ) — أَنْ جَدَّى وأَ بِى لَم يَخْبَرًا قَطْ ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ لَنا أَرْجُلًا مَشْقُوقةً كَأَرْجُلِكِ ؟ ولهذا وَرِثْتُ عَنْهُمَا أَنْ أَزْهَد في تِلْكِ العادةِ المَرْدُولَةِ ، فَلَمْ أُمَرَّنْ نَفْسِيَ عَلَيْها فَطَ .

(تسمع فى هذه اللحظة ضبعة فى وسط الإصطبل ، لأن الطل حذلك الحمل المجمعة الشعر – وأبا بجبر – ذلك الحدى الشاب – جرها المزاح إلى النظاح ، فأرادا أن يجربا قروبهما الصغيرة ، فاشتبكت والتصعق رأساهما ، وعجزا عن تخليص قروبهما المشتبكة)

الطُّلِّيِّ : (الحمل) (بصوت أبح) : « لا . . لا . . ! »

أبو بحَـيْرٍ : (الجدى، سندنا إلى الامام بخاطب الحمل) : « لا مناص ( لا خَلاصَ ولا مَفَرَّ ) لَكَ من الاعتراف بيأسى وقوَّتى، ولا بُدَّ أَن تُقرَّ لى بالعلَبَةِ علمك ؟ »

الطَّلَىٰ : (الملل مغاطباً المدى ) : « أَمَّا أَنَّكَ أَقْوَى مِنِّي ، فَلا ، وَكَذَبْتَ فِي ﴿

زَعْمكُ ! وإنَّما أَنْتَ مُدَّعَ خِبِيثٌ. »

أَ يُو بُحِيْدٍ : (الجدى) : (يضرب عين الطل برأت فيعلو صراخ الطل المسكين) : « طَقُ ! طَقُ ! طَقٌ ! »

الطُّلِيُّ : (الحمل):(يجرى إلى أنه باكياً): ﴿ آَيْ ! آَيْ ! أُمِّي ! أُمِّي ! أُمِّي ! لَقَدَ فَقَأَ الخمبيثُ عيني ! آه ! آه ! لقد عَوَّرها (جَمَلَها عَوْراة). »

أُمُّ الْأَشْعَتُ : (المتز) : (نمر لسانها - فدرند وهوادة - على نم الطل) : « لا عَلَيْتُ كَ
يا وَلَدِي . لا تَأْلَمُ . فما بك من سُوء ، أنا على ثِقَة مِن سَلامتك ، فلا
يَحرُّ نُكَ ما حدث ؟ فإن « أبا بُجَيْر » قَصَدَ إلى مُداعبَتِكَ وملاطفتك ، ولم
يَرْم إِلَى إيذائك . انظر إليه ، ألا تراه محزوناً واجعاً ( ساكتاً عابسَ
الْوَجْهِ مُغْتَمًا ) خَشْيَة أَنْ تَكُونَ قد أُصِبْتَ بسوء ؟ »

أَبُو بُجَمَيْرٍ : (الِمِنَى) : (يَنْتَرِبُ) : « صَدَقْتِ — يَاأَمَّ الأَشْمَثِ — وَبَالحَقِّ لَطُقَّتِ ، فَهَلْ أَصَبْتُكَ بَأَذًى لَطُقَّتِ ، فَهَلْ أَصَبْتُكَ بَأَذًى يَا مَزِيزى . » يَا رَفِيقَ الطَّلِيُّ ؛ اصْفَحْ عَنِّى يَا عَزِيزى . »

الطَّلِيُّ : (الحمل) : (لا يكف عز بكانه) : ﴿ هِيْ ! هِيْ ! هِيْ ! مَا زَالَتْ عَيْنِي تَوْجُمُنَى . ﴾ أَبِ بِحَـيْرٍ : (الِمِسُ) : ﴿ إِنِّى كُفَفِّتُ أَلَمَكَ ، فَاذَنُ ﴿ افْتَرَبِ ۗ ) مِنِّى لأَلْحَسِها ﴿ لِأَلْمَقَهَا ﴾ لَكَ . . . ألا تَشْمُرُ بِراحَةٍ الآنَ ؟ ألا تَزَالُ حاقِدًا عَلَىَّ يارَفِيقِ ؟ »

( تقف الدواب كلها وعيونها مفتوحة محملقة )

أَئِهِ زِيادِ : (المدار) : ﴿ مَاذَا نَصْنَعُ بِا أَصْحَابِي ؟ لَقَدْ تَأَخَّر بِنِا الْوَقْتُ ، أَلَا تَرُونُ ذَٰلِكُمُ الضَّوْءَ الذي يُشِيعُ ﴿ يَنْشُرُ شُمَاعَهُ ﴾ من النافذة ، إنه صَوْءِ الْقَمَرِ السَّاطِعِ . وأنا عَلَى ثِقَةٍ أَنَّنَا لَنْ نَنَامَ طُولَ هَذِهِ النَّلْةِ ، ومَهْما يَكُنْ مِنْ أَشِ فَلَنْ أَفْلِتَ مِنَ الصَّحْوِ مُبَكِّرًا فِي الصَّبَاحِ التَّالِي ، لأَخْصِلَ اللَّبَنَ إلى المدينَةِ . »

اَلْمُنْسَاءِ: (البَدْرَ مِنَاطِهُ الْمِيْرَ): ﴿ إِنَّكَ سَتَغْمَلُ كُمَا يَشْمَلُ سَيَدُكَ ﴿ يَا ﴿ أَبَا زِيادٍ» ﴿ أَلَمْ تَقُلُ لِي ذَٰلِكَ الْيُومَ إِنَّهُ قَضَى وَقْتَهُ نَاعًا طُولَ الطَّرِيقِ؟ ﴾ أبو زِيادٍ : (المئارسَاطِ البَدْز) : ﴿ صَدَفْتِ ﴿ يَاسَيَّدَتِيَ الْخَنْسَاءُ ﴿ وَلَكِنْ لَا تَنْسَىٰ أَنْنِي مَشْئُولُ عَنْ سَلامَتِهِ ، وأَنَّنِي جَدِيرٌ بِالتَّنَبُّهِ وِاليَّفَظَةِ فِي أثناء نَوْمِهِ . ،

أُمُّ الأَشْمَتِ : (العنز ، تلفت له النعجة ) : ﴿ إِيهِ ! ماذا بكِ مِا أُمَّ فَرُوَةَ ؟ ما بالك تَرْجُفين ؛ أمريضة أُ أنت ؟ »

أَمْ فَرْوَةَ : (السَّبَهُ مَا طَبُّ السَّرَ) : ﴿ كُلَّا يَاصَاحِبَتَى ، مَا أَنَا بِمَرِيضَةٍ ، ولُّكِنَّ البَرْدَ يَكَادُ مُهْلِكُنِى ، فَاقْتَرِ بِي مِنَّى ، واتَّكِنَّى عَلَىَّ لَاسْتَدْفِيَّ بِجَسَدِكِ ، واتَّكِنَّى عَلَىَّ لَاسْتَدْفِيَّ بِجَسَدِكِ ، وأَدْفَعَ بِكِ غَالِلَةَ الْبَرْد (شِدَّنَهُ النَّهُلِكَةُ ) . » وأَدْفَعَ بِكِ غَالِلَةَ الْبَرْد (شِدَّنَهُ النَّهُلِكَةُ ) . »

أُمْ الْأَشْعَتَ ِ: (السر) : « بكلِّ سرُورٍ ياعزيزتي ! »

الْمَانْسَاء: (البَدَ تَعَالَى النَّسِمَ ): « مجيبٌ أَن تَشْمُرِي بِالْبَرْدِ فِي مَدْهِ الَّائِلَةِ ، عَلَى حِينَ لَمْ تَشْمُرِي بِذَلِك أَمْسِ وما سَبَقَه مِن الأَيام ؟ وَتَجِيبُ ما حَدَثَ لَكِ الْيَوْمَ يَاصاحِبَتى . لَقَدْ أَنْكُرْ ثُكِ ( جَمَلتُك ) إِذْ رأَيْتُك تَدْخُلِينَ الْيَصالِمُ لَ عَلَيْتُك ، حتى اخْتَلَطَ عَلَى الرصطبل – هذا المَساء – وقد تَبَدَّلَت هيئتُك ، حتى اخْتَلَطَ عَلَى أَرُكُ الْمَارِياتُ ؟ ،

أَبُو زِيادٍ: (الحَارِ خِلْفِ الِنَهُ): ﴿ بِلَى ﴿ أَيُّنَهَا العَزِيزَةَ ﴿ إِنَّا كُلِّي أَكُومُهَا تُ مُعَمَاتُ فقد أَنْكُرْتُهَا كَذَٰلِكِ حِينَ رَأَيْتُهَا . وَسَأَلْتُ كَنْفِسِي مَدْهُوشًا : تُرَى مَنْ تَكُونُ مُذَهُ الرَّفِيقَةُ الجديدةُ ؟ فقد بدا جِسْمُها صَنِيرًا مَهْزُولًا . . . ولكنِّ صَدِيق « لاحقًا » ( يَعني : الجوادَ ) ، أَخْبَرَنَى أَنْ سيَّدَهَا الإنسانَ قد أَمَرَ بِقَصَّ صوفِها الجيلِ في هُذَا النَّهارِ . »

أُم فروة : (النمة ) : (بسوت معزون ) : • صَدَفَّانً يَا رَفِيقاتِي الْمَزِيزات . لَقَدْ أَصْبَعْتُ عَارِيَةً ، نَمْ حِدًّ عارِيَةً مِن ثُوبِي الفَلِيظِ . فقد نَرَع أَحَدُ الرَّجالِ عَنْ جَسَدِي تِلْكُنُ الْخُصَلَ الجُلِيةَ ، وهي جماعاتُ الشَّمْرِ التي كُنْتُنَ تُمْجَبْنَ بَها ، ولَمْ يَدَعْ لِيَ مِنْها إِلَّا خُصْلَةً صَغِيرَةً مِنَ الشَّمْرِ في طَرَفِ اللَّيْلِ . وقد اسْتَوْلَي عَلَى الْحُزِنُ الشَّدِيدُ ، مُنْذُ حُرِمْتُ هُلَا الرِّحساء اللَّيْلِ . وقد اسْتَوْلَى عَلَى الْحُزِنُ الشَّدِيدُ ، مُنْذُ حُرِمْتُ هُلَا الرِحساء البَديع . فلقد كان لى نِمْ التَّوْبُ المُدْفِي : يَقِينِي غَائِلَةِ البَرْدِ . فلمَّا حُرِمته ، سَرَتِ الرَّعْمَةُ والاضطِرابُ ) في جَسَدِي حتى كَذِتُ أَعجزُ عِنِ الْحُضُورِ إلى هنا . »

(الجميع : صوتاً واحداً) :

« لكِ الله يا أُمَّ فروهَ . . . مِسْكينَةٌ أَنْتِ أَيُّتُهَا الْمَزِيزَةُ »

أبو دُلفَ : (انفترير) : « ليس عجباً أَنْ مَثَلُوا بِكِ – يَا أُمَّ فَرَوَةَ (صَنَمُوا بِكِ مِن السُّوءِ مَا يُلفِتُ النَّظَرَ ﴾ – فَلَقَدْ طَالَمَا حَدَّثْتُكِ بِفَدْرِ الإنسانِ

وأنانِيَّتِهِ (كِبْرِيائِهِ وشِدَّةِ حُبِّهِ لِنَفْسِهِ)، فهو يأبى إلّا أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى كُلِّ مَا يَمْلِكُ ، ويَسْتَأْثِرَ ( يَنْفَرَ د ) بطيّباتِنا ، ولا يَتْرُكَ شَيْنًا إلَّا انتفعَ به . . . آه ! لهُ الله مُن شِرِهِ (شَدِيدِ الْجِرْسِ) طَمَّاعِ ا أُوْكُدُ لَكِ بِالْمُ الاَسْمَثِ : أَنَّ الإِنْسَانَ \_ إذا فَقَدَنا وحُرِمَ خِدْمَتنا إيَّاهُ \_ لَكِ بِالْمُ الاَسْمَثِ : أَنَّ الإِنْسَانَ \_ إذا فَقَدَنا وحُرِمَ خِدْمَتنا إيَّاهُ \_ أَضْبَعَ غَرُونًا كلسِفَ البالِ (سَيِّ الحالِ) . وانقلَبَ زَهْوُه وخُيلاؤُه أَنْ أَعْبَالُهُ بِيَفْسِهِ وَكِيْرِياؤُهُ ) ذِلَّةً وانْكِسارًا . ولولا صُوفُكِ الجليلُ ، لَمَاشِ الإنسان عَارِيًا كما تَمْرَى الضَّفْدِعُ و . . . »

لَاحِقُ : (الجود) : (يقاطه) : ﴿ صَهِ ﴿ يَاأَبَا دُلَفَ ﴿ وَحَدَارِ أَن تَذُمُ الْإِنْسَانَ أَمَامِى ، فهو خَيِّرٌ شَمْحٌ كريمٌ وقد غَمَرنا بِمَطْفِهِ وَحُبِّهِ . أَفَاهُ أَنْت ؛ إِنَّهُ سَيَّدُنا وأَنا أَعْضُهُ الحُبَّ (أُخْلِصُ لَهُ الوُدَّ ) ، ولا آذَنُ لكَ فَي اغتيابه وَتَنَقَّصِهِ ( التَّحَدُّثِ في غَيْبَتِهِ بِما بَهِيبهُ ) ، فحذار أن تَمَسَّ في اغتيابه وَتَنَقَّصِهِ ( التَّحَدُّثِ في غَيْبَتِهِ بِما بَهِيبهُ ) ، فحذار أن تَمَسَّ سُمْمَتُهُ بِسُوء ! »

أَبُو دُلَفَ: (اغْتَرِير) : ﴿ إِذَا صَحَّ مَا تَقُولُ ؛ واغْتَرَفْنَا للإنسانِ بِسِيادته عَلَيْنا، فَقَدْ سَجَّلْنا عَلَى أَنْفُسِنا أَنَّنا أَذِلَا؛ جُبَناءِ . فَمَنْ لَنَا بِالاَتِّحَادِ وَالتَّضَافُرِ ؟ آهِ لوتحقَّقَ هٰذا الْخُلْمُ الجَمِيلُ ، وأَصْبَحْنا جَجِيماً يَدًا واحِدَةً ! إِذَنْ لَقَهَرْ نَاهُ ، وغَلَبْنَاهُ عَلَى أَمْرِهِ . فإنَّ لِيَ تَخَالِبَ قَوِيَةً فاتِكَمَّ ، تُشْبِهُ الكلاليبَ (وَهَىَ : حَدَائِدُ مُلْتَوِيَةُ الرَّأْسِ) ، ولِأُمَّ الأَشْعَثِ قَنْ نَيْنِ كبيرِيْنِ لا قِبَلَ (لا قُدْرةَ)



السَّادَةِ مِنْ حَياةِ الْمَبِيدِ الْأَرِقَاءِ ؟ وَمَنْ لَنَا بِالتَّضَافُرِ ، لِنَفْهَرَ (نَعْلِبَ)

لهذا السيَّد، ونُصْبِح أُولِي الأمْرِ فِي هذا الْسَكَانِ: نَسْتَنْقِظُ مَتَى شِنْنا، وتَقابِلُ مَنْ شِنْنا مِنَ الأصْدِقاء والْغُلُصَاء، و نَفْرِ صُ عَلَى الإنسان طاعتنا وسيادَ تَنا ١ » لاَحِقْ : (الجود): (عاصبا يعرب الارضر بسبكه وعوالمديدة في الحانر): « يا لكَ مِنْ جاحِدٍ، مُنْكِرٍ للجَميل، يا أَبا دُلُفَ ! »

أَبُودُلَفَ: (العَدْير عَامِنَا الجَوْد): « ما أَعجَبَ أَمْرَكُ يالاحَقُ ! أَنسِيتَ أَن الإِنسان يَسْلُبُنا نقائسنا ويَمْتَصِبُ ما هُوَ حَقِّ لنا . ولا يُنتِي عَلَى شَي عُلَى شَي وَ نَفْلِكُهُ إِلَّا اسْتَأْمَرَ (اختصَّ نَفْسُهُ) بِهِ ؟ أَلا تَمْلُمُون – أَيُّهَا الْاصدقاءِ – أَنَّ الإِنسان لا يقعل هذا إلاَّ بَمْياً (ظلماً) منه وعُدُواناً ؟ ذَلكُمْ بأَنَّهُ مِثالُ الشَّرهِ والأنانيَّةِ ، ولَيْسَ فِي دَوابُ الأرض كلما ما يُدانيهِ فِي شَرَعِهِ وأَنا نِيِّتِهِ ، الشَّرهِ والأنانيَّةِ ، وليْسَ فِي دَوابُ الأرض كلما ما يُدانيهِ فِي شَرَعِهِ وأَنا نِيِّتِهِ ، فهو دائيبُ على أَكُلِ الفَطائرِ المُسَكِّرَةِ ، والحَدُوى ، وما إلى دلكُمْ . فهل خَطَرَ ببالهِ أَن يَشْرَكنى مَمَهُ فِي تِلْكُمُ الفَطائرِ اللَّذِيذَةِ الطَّمْمِ ؟ فَهِلْ خَطَرَ ببالهِ أَن يَشْرُكنى مَمَهُ فِي تِلْكُمُ الفَطائرِ اللَّذِيذَةِ الطَّمْمِ ؟ كَلاً بأَعْرَائي الْمُعَلِّقِ فِيهِ المَاهُ ويكثرُ لَى ؟ واسْمَحُوا لى أَن كُمُ المَاقِي شُواطي المُدُرانِ أَنْ اللهُ ويكثرُ لَى ؟ واسْمَحُوا لى أَن أَسُلُكُمْ : لِمِاذَا لاَيا كُلُ الحُشائِينَ كَا نَا كُلُها عَلَى شُواطي المُدُرانِ والمنافِح (وهِي تَجْمُ مُسْتَنْهُمَ : مَانْ يَلْتَقِ فِيهِ المَاهِ ويكثرُ أَن ؟ كلاً ، إنّهُ والمُنْهُمْ ؛ والنَّهُمْ ، بَلْ يَسْتَأَثُو (يَخُصُ نَفْسَهُ ) بلذائِذِ الأَلْمُومَةُ ، وطيبات والمُنْمُلُ ذَلكُمْ ، بَلْ يَسْتَأْثُو (يَخُصُ نَفْسَهُ ) بلذائِذِ الأَلْمُومَةُ ، وطيبات

الحلوى ا آهِ لَهُ ، وَواهِ مِنْهُ ، أَيِهَا الْخُلَصَاءِ الأَعِزَّاءِ! أَتَحْسَبُونَهُ يُؤوِينا فَى دَارِهِ ، إشْفَاقًا عَلَيْنَا وَبِرًا بِنِا ؟ شَدَّ مَا أَحَسَنْتُمْ بِهِ الظَّنَّ الْكَذُوبَ ، وَشَدَّ مَا خَدَعَتْكُمْ أُوهِائُكُم ، وكَذَبَتْكُمْ أَخْلائُكُم ! إِنَى جِدْخَبِيرِ بَصَيْدِى (عَارِفُ عَايَةَ أَمْرِى حَقَّ المَمْرِفَةِ ) . ولَسْتُ أَجْهَلُ كَيْفَ تَكُونُ خَاتِيهُ حَيَاتِي التَّاعِسَةِ عَلَى يَدِ هَذَا الفَادِرِ الثَّنَكِرِ الجَلِلَ . فَإِنَّهُ مَتَى التَّمْرِ فَعَ وَرَآنَى سِينًا مُمْتَلِيُّ الجسم ، مُتَكَنَّزَ اللَّمْمِ ، (لَحْمَى مُتَجَعِّمٌ مُتَصَلِّبٌ ) لم يَبَرَدَّدْ فَى ذَبْحى . . . »

لاحِق: (أَبْبِكِ) : ﴿ طَالَمَا حَدَّثَنِي أَمُّكَ ﴿ وَهِيَ حَازِمَةٌ ذَكِيَّةٌ رَشِيدَةٌ ﴿ وَمَا الْخَلَقُ إِلَا لَنَحْدُمُ سَيْدَنَا الإنسانَ . فَينًا مَنْ يَخْدُمه فِي حَيَاتِهِ وَمِنًا مَنْ يَخْدُمه فِي حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ عَلَى السَّواء مَنْ يَخْدُمه فِي حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ عَلَى السَّواء وَحَسْبُنا هٰذَا شَرَفًا وَعُجْدًا فَلِيسَ أَجْلَ مِنْ أَنْ نُسْلُكَ فِي عِدَادِ النافينِ! وما أَعْذَبَ الْمَوْتَ وَأَهِنَاهُ إِذَا أَعْتَبَهُ النَّفْعُ وَالْحَيْرُ لِلنَّاسِ! »

أُبُودُلَفَ (اللذير): ﴿ هُومْ ! هُومْ ! أَتَقُول : ﴿ مَا أُحلَى الْمَوْتَ ﴾ ؟ . يالَكَ مِنْ أَبْلَهَ غَيِيّ ! فَمَنَى يُحَقِّنُ اللهُ رَجائِى فَأَلْفِيَكَ (أَلْقالَ أَمامَى ) مَذْبُومًا ؟ على أننى أَدَعُ لكَ رأيكَ ، وأَ كاشِفُكَ : إِنَّى لا أرّى ما تَرَاهُ ! » لاحِقُّ: (الجلاء) (بخاط الغذير) : ﴿ شَدَّ مَا أَصَلَّكَ الْفَرَضُ ، وأَعْمَاكَ الْهَوَى يَا أَبُا وَلَفَ ﴿ وَأَعْمَاكُ الْهَوَى يَا أَبُو وَلَمْ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهِ وَاللَّهَ اللَّهِ الْمَتَمَالُا وَ اللَّهَ عَلَى حَيْنَ تَفْضِى حَيَاتَكَ كُلُهَا مُتَبَطَّلًا ﴿ وَلَمْتَمَالًا اللَّهُ مَا كُنُ مَا تُفْمَلُ مُثَيِّنًا لِمُذَذَّ لُك . (مُتَمَالًا ) كَسُلُانَ: تَا كُلُ وتَشْرَبُ وتنام ، ثُمَّ لا تَمْمَلُ شَيْئًا لِمَدْ ذٰلك . أَفْلَيْسَ مِن الْمَدْلِ أَن تُذْبَحَ ، ما دُمْتَ لَم تُسْدِ إِلَى أَحَدٍ ﴿ لَمْ تُقَدِّمْ لُهُ ﴾ افْلَيْسَ مِن الْمَدْلِ أَن تُذْبَحَ ، ما دُمْتَ لَم تُسْدِ إِلَى أَحَدٍ ﴿ لَمْ تُقَدِّمْ لُهُ ﴾ فَائِدَةً وَمِنَ الْحَيَاةِ لِكَانِينَ كَانَ إِذَا لَمْ فَائِدَةً مِنَ الْحَيَاةِ لِكَانِينَ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْفَعُ غَيْرَهُ ﴾ يَعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلِكُ الْفَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْلُهُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلْلَالَا الْمُنْ الْمُنْ

أبو دُلَفَ: (المنزير) (بعالم الجواد) : « إنَّى لأُوثِرُ ( أختارُ ) أَنْ أَعْمَلَ مِثْلَ مَمَلِكَ - يا سَيِّدِي « لاحِقْ " > حَتَّى لا تُخْتَمَ حَياتِي بالذَّبْح، ولٰكنَّنِي - كما تَرَى - سَمِينُ الْجِسْمِ ، كَثِيرُ الشَّعْمِ ، بَطِيءِ الْحَرَكَةِ ، كَثِيرُ النَّوْمِ ، ولذلك لا أَنْسَطُ إلى الْمَمَلِ كَمَا تنسَطُ أَنْتَ . عَلَى أَنْ هٰذا لَيْسَ مِنْ خَطَئِي ، وَلَذَلِكَ لا أَنْشَطُ إلى الْمَمَلِ كَمَا تنسَطُ أَنْتَ . عَلَى أَنْ هٰذا لَيْسَ مِنْ خَطَئِي ، وَلَذَلِكَ لا تَنْفَعُ في أَنْنَاهِ حَياتِنا ، حَتَّى إذا هَلَكُنَا أَصْبَحْنَا نافِينِ ١ »

أَبُوزِيادٍ: (الحمار): (يفحك رمو ينع ثنته الضعة): ﴿ إِنَّكَ لَا تَنْفَعُ أَحَدًا ، فِي حَيَاتِكَ وَمَماتِكَ أَبدًا ، فلا تَفْخَر ۚ بِشَيْءٍ ، فإنَّكَ أَقْذَرُ دُوابٌ الأرضِ

وأَشَدُها وَقَاحَةً ، وقَدْ كُنْتَ – وَلا تَزالُ – مَضْرِبَ الْمَثَلِ فِي الشَّرَهِ ، والسَّجَةِ ، والرَّجْسِ (القَذَر)! »

أبو دُلَف: (اعذير): « لَقَدُّ دَخَلْتُ الْمَطْبَخَ — ذاتَ يوم — في غَيْبَةِ « ابن وازع » — (الكلب) — فرأيتُ ما هالَـني ( فَزَّعَنِي ) . . . »

أُمُّ الْأَشْمَتُ: (النز): «أَدَخَلْتَ الْمَطْبِخَ ؟ . . . أوه ! ولماذا دخلت المطبخ ؟ آه ! لو رآك سيَّدُك مُناك . . . إذن لأَمْرَ بذبحك ، جزاء هُجُومِك وتَمَدِّيك ! » أبو دلف : (النزير): (جادًا في لمبته): « لا يَسْخَرُ أَحَدُ ثُمَّا أَقُول . لقد دَخَلْتُ الْمَطْبِخَ ، وأَجَلْتُ (أَدَرْتُ ) بَصَرِى فِيهِ ، فَرَأَ يْتُ – ويالهَوْل ما رَأَ يْتُ – الْمَطْبِخَ ، وأَجَلْتُ (أَدَرْتُ ) بَصَرِى فِيهِ ، فَرَأَ يْتُ – ويالهَوْل ما رَأَ يْتُ المَا يَرْقِ أَكُما اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

الخنساء: (البغة): « ما أفظعَ ما تقُصُّهُ عَلَيْنا يا أبا دُلَفَ! »

أُبُودُلُفَ: (اعْدَير): ﴿ إِنِي أَحَدَّثُكُنَّ مِمَا رَأَتُهُ عَيْنَايَ، وأَنَا واثِنَّ مِمَّا رَأَتُهُ عَيْنايَ، وأَنَا واثِنَّ مِمَّا رَأَتُهُ عَيْنايَ، وأَنا واثِنَّ مِمَّا رأيتُ ، كَمَا أُثِقُ أَنَّ لِي أُذُنَيْنِ . فَلْتَمْلَمْنانً – يارفيقاتِيَ الْمَزِيزاتِ –

أنَّ مصارِعَنا وشيكُهُ ۚ ( أَنَّ أَبَامَ ذَبْحِنا قريبة ) لا مفرَّ منها ، فلا يُدْهِشَنَكِ ِ ذُلِكِ يا « جُوُذُرَةُ » ! . »

الجؤذرة : (السلة) : « ما أَحْسَبُهُمْ يَسْتَطِيعُونَ ذَبْحِي ، فإنِّى على ثِقَةً منْ قَدْرَةِ أَى على عِمَايَتِي ، لأنَّها سَتَنْطَحُهم بِقر كَنْها الْكَبِيرَيْنِ ، أَلَيْسَ كَذُلِكِ بِا أُمَّاهُ ؟ عَلَى أَنَى أُعاهِد كُنَّ أَنَّنِي لَنْ أَرْكَنَ إِلَى أَحَدِمِنَ النَّاسِ كَذَلِكِ بِا أُمَّاهُ ؟ عَلَى أَنَى أُعاهِد كُنَّ أَنَّنِي لَنْ أَرْكَنَ إِلَى أَحَدِمِنَ النَّاسِ بَمْدَ هٰذَا الْيَوْمِ ، ولَنْ آكُلُ شَيْئًا مِنَ الْبَلَجِ الَّذِي تُهْدِيهِ إِلَى " «سُمادُ » بَعْدَ هٰذَا الْيُوم ، ولَنْ آكُلُ شَيْئًا مِنَ الْبَلَجِ الَّذِي تُهْدِيهِ إِلَى " «سُمادُ » بيتُ سَيِّدِنا الإنسانِ – ما دامَ النَّاسُ عَلَى مِثْلِ ما وَصَفْتَ مِنَ اللَّوْمِ والشَدْرِ با « أَبادُلُفَ » إ . . »

لاحِقْ : ( المواد ) : ( بواد ) : « أَصْفُوا إلى ّ – يا رِفاق – فإنَّى أَكْبَرُ كُمْ

صِنِيًّا ، وأَعْرَفُكُم بالنَّاسِ ، وَأَخْبَرُكُمْ بالْحِياةِ ؛ لأَنَّىٰ قَدْ عِشْتُ أَكْبَرُ

مِمًّا عِشْتُم ، وَبَلَوْت (جَرَّ بْتُ واخْبَرُت) منهم الطيّب والخبيث .

ويَجِبُ أَنْ تَمْلَمُوا أَنَّ الناسَ يَخْتَلِفُون كَرَمَا ولُوْمًا ، كَمَا تَخْتَلِفُ الدُّوابُ سَواء بِسَواء . فينَ الناسِ من تَدْفَعُهمُ القَسْوَةُ إلى إجهادِنا ( إنهابِنا ) سَواء بِسَواء . فينَ الناسِ من تَدْفَعُهمُ القَسْوَةُ إلى إجهادِنا ( إنهابِنا ) – بلا رَحْمَةً ب فلا يَتَأْتَمُون (لا يكُفُون عن الإثم ) ، ولا يَخْشَوَن مَن إِعناتِنا وإرهاتِنا وإرهاتِنا ومَرْبنا ، ولا يُبالُونَ ما كابَدْناهُ من التَّمَبِ والدَشَقَةِ



( يُخَفَّفَ من آلامِنا ) . فلا غَرْوَ ( لا عَجَبَ ) إذا أحببناه حُبًّا جَمًّا ( كَثِيرًا )، وبذُننا حياتنا فِداء له . أليس لهذا صيحًا أنَّها الْإِخْوانُ ؟ »

[ الجميع يقرون كلامه ويصيحون معلنين موافقتهم ، فتخور البقرة ، وينهق الحمار ، وتنغوالنعجة والمنز والحمل والجملوى ، أما الحذير فلا يقر هذا الرأى فيقم كى ركن من الاصطبل . ]

أَمْو دُلَفَ ؛ (الخزير) : (بعد مَرَة من الصنت) : « صدقتَ يا لاحِقُ ، ولكنْ لا لا تقل : إنك جدير أن تُفْنِيَ مُحْرُكُ فِي الْمَمَلِ لأَجْله. »

لاحِقْ : (الجلاد) : (مازاً عره العلويلَ، وموضر وقيه) : ﴿ مَا مَعْنَى هَذَا ؟ وَأَى ْ عَضَاصَةَ وَ وَلَا الْمَالَ الْفَرْدُ مِنَا عامِلًا كَادِحاً (جاهِداً نَفْسَهُ فِي الْمَملِ ) طُولَ حَياتِهِ ؟ أَلْم نُخلَق لِنِعمل ؟ وما مَعْنَى وُجُودِنا في الحياةِ إذا لم نؤدَّ قِسْطَنا ( نَصِيبَنا) مِن الواجِبِ ؟ أَلَا فلتمامْ ﴿ يَا أَبا ذُلَف ﴿ أَنْ شَيئناً واحِداً يُوعَّرُ لَنَا السَّعَادَةَ ( يُكَثّرُهُما لَنا ) في هذه الدنيا ، وهو : العملُ . أَلا ترَى النَّمْلَ في يُبُوتِهِ دائباً عَلَى السَّعْني في جِدِّ ونَشاطٍ ؟ أَلا تَرَى النَّمْلَ يَعْتَصَلُّ النَّمْلُ في يُبُوتِهِ دائباً عَلَى السَّعْني في جِدِّ ونَشاطٍ ؟ أَلا تَرَى النَّمْلَ مَا اللهُ المُوادِةِ ؟ أَلا تَرَى النَّسُورَةُ ؟ فَاللهُ المُوادِةِ ؟ أَلا تَرَى النَّسُورَةُ وَاللهُ المُوادِةِ ؟ أَلا تَرَى الْاللهُ المُوادِةِ ؟ أَلا تَرَى النَّسُطِورُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُوادِةِ ؟ أَلا تَرَى النَّهُ المُوادِةِ ؟ أَلا تَرَى النَّهُ اللهُ المُوادِةِ ؟ أَلا تَرَى النَّهُ المُوادِةِ ؟ أَلا تَرَى النَّهُ وَاللهُ اللهُ المُوادِةِ ؟ أَلَا تَرَى الْاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّ اللهُ اللهُ

الشَّمْسَ دائبَةً عَلَى الطَّلُوعِ –كلَّ يومٍ – لِتُدُفِئنَا وَتُنيرَ لَنَا سَبِيلَ الْعِياة ؟ أَلا تَرَى النَّاسَ يَكُدَخُونَ ولا يَفْتُرونَ (لا يَهْدَأُونَ )عنِ الْعَمَلِ ؟ » الخُفْساءِ : (البنة) : « ما لهذا الْكلامُ يا لاحِقُ ؟ أَرأيتَ أُحَدًا مِنَ النَّاسِ

الخنساء : (البنة) : « ما هذا التكاوم يا معرف يجُرُّ المعراث كما تجرُّهُ أنْتَ؟ »

أَبِو زِيادٍ : (الهدر) : « أَوْ كَمَا أَجُرُهُ أَنَا يَا خَنْسَاءُ ؟ أَنَسِيتِ أَنَّنَى أَجُرُهُ أَنَا يَا خَنْسَاءُ ؟ أَنَسِيتِ أَنَّنَى أَجُرُهُ أَنَا يَا خَنْسَاءُ ؟ أَنْسَاءُ ؟ هُ الْمُحَارِيتَ أَيْضًا ؟ »

الخُنْسَاءِ : (اَلِيَرَنَ ) : (ولمِ نَسِعِ كَلَامِ أَلِهِ زِيادَ ) : ﴿ مُمَّ ۚ إِنَّهُمْ يَضْرِ بِو نَكَ – يا لاحقُ – ويُلْمِ بَوْنَ جِلْدِ وَيُلْمِ بُونَ جِسْمَكُ بِسِياطِهِم (جَمْعُ سَوْطٍ ، وهُو ما يُضْرَبُ بِهِ مِنْ جِلْدِ أَوْ عَلْمُ أَكْبَادَهُ ! » أَوْ عَلْمُ وَأَغْلَظَ أَكِيادَهُ ! »

لاحِقْ : (المواد): (من نوره) : «كَلَّا يا خَنساء ، لَقَدْ كَذَبَتْكِ ظُنُونُك ، فإِنَّ سَيَّدى لا يُلهبُ جَسَدى بِسَوْطِهِ -كَمَا تَرْعُمِينَ - بَلْ يَكْتَنَى بَأْنُ يَمَسَّ جِسْمِي بِطِرَف سَوْطِهِ - فِي خِفَةً وَرَشاقَةً - لِيَحْتَنَّى على المَدْوِ يَمَسَّ جِسْمِي بِطَرَف سَوْطِهِ (طَهِ - فِي خِفَةً وَرَشاقَةً - لِيَحْتَنَّى على المَدْوِ (لِيَدْعُونَ فِي إلى شُرْعَةِ الْجَرْمي ) فَلا يَكادُ يَمَسُّنِي وَشِيبُ سَوْطِهِ (طَرَفُهُ) حَتَّى أَنْطَلَقَ فِي إلى شُرْعَةِ الْجَرْمي ) فَلا يَكادُ يَمَسُّنِي وَشِيبُ سَوْطِهِ (طَرَفُهُ) حَتَّى أَنْطَلَقَ فِي عَدْوِي كَالرَّيح ، وَلَسْتُ أَشْكُو شَيْئًا مِنْ هَذَا السَّبِّد الْكَرِيمِ ، بَنْ أَوانِي جَدَّ سَمِيدٍ فِي دارِهِ ! »

أبو دُلَفَ : (اغزير) : « لا شَكَّ فِي أَنَّهُمْ يُعْنَوْنَ بِكَ لِجِمالِكِ وَرَشَاقَتِكَ وَحُسْنِ قَوَامِكَ ، فَهِم يَعْسِلُونَ جَسَدَكُ وَيُنَظِّقُونَه ، ويُرَجَّلُون شَعرَكُ (يُمَشَّطُونَه) أمَّا « أبو دُلَفَ » الْمِسْكِينُ ، فَلَيْسَ فِي الدُّنْيا أَحَدُ يُغْنَى إِنْ مُومِ ، أو يَأْبَهُ (يَهْمَ أَنْ الْمَانِي . وَلِيْهُمْ يَغْسِلُون جَسَدِي – بَيْنَ حِينِ إِنْ مُرَمِ ، أو يَأْبَهُ (يَهْمَلُونَ مَمَكَ . إِذَنْ أَصْبِحَ فِي مِثْلِ جَالِكِ وَرَشَاقَيْكَ . » وَآخَرَ – كَمَا يَغْمَلُونَ مَمَكَ . إِذَنْ أَصْبِحَ فِي مِثْلِ جَالِكِ وَرَشَاقَيْكَ . » لاحِقُ : (الجَاد) : « يا ابن عَمِّى يا أبا زيادٍ ا أو تظنَّني لا أَنْهُمُ النَّاسَ – بَعْدَ مَوْتِي – كَمَا أَنْهَمُهُمْ فِي حَياتِي ؟ لَقَدْ أَعْجِبْمُ بِشَمْرِيَ المُتَدَلِّي عَلَى رَقَبَى ، كَما أَعْجَبْمُ بِذِيلِيَ الطَّوْلِيلِ الَّذِي أَهُشُ به الذَّبابَ ، فَهَلْ عَلِمْمُ أَنْ عَلِيمَ أَلَيْ اللَّهِ يَ أَهُشُ به الذَّبابَ ، فَهَلْ عَلِمْمُ أَنْ عَلِي الّذِي أَهُشُ به الذَّبابَ ، فَهَلْ عَلِمْمُ أَنْ عَلِي اللّذِي أَهُشُ به الذَّبابَ ، فَهَلْ عَلِمْمُ أَنْ عَلِمُ اللّذِي الْمُونِ بَعِيلًا اللّذِي أَهُشُ به الذَّبابَ ، فَهَلْ عَلِمْمُ أَنْ اللّذِي أَهُمْ بُهُ بَالْوَالِ الّذِي أَهُمْ أَنْ اللّذَابُ ، وَلَا عَلَمْهُمْ أَنْ عَلَى اللّذِي أَهُمْ بُلُولُ اللّذِي أَنْهُمُ فَا اللّذَى الْمُونَ بِهُ الذَّبابَ ، فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنْ

سَيِّدِي يَغْذُ – مِنْ لهذا الشَّمْرِ – زِينَةً لِسَرِيرِهِ.» أَبُودُلَفَ : (المَذِير) : «أُوه ! إِنَّى أَثَوْ لَكَ مُعْتَرِفًا أَنَّ الإنسانَ ذَكِنٌ بارِعْ ، وَأَنَّهُ خَبِيرٌ بِكُلِّ ما يعودُ عَلَيْهِ بالتَّفْعِ الْجَزِيلِ. فَهُوَ يَعْرِفُ كَيْفَ بُغْنَى بِنَفْسِهِ ، وَيَنْتَفِعُ بِكُلِّ ما يَكْتَنِفُهُ ( يُحِيطُ بِهِ ) مِنَ الْحَيَوانِ والنَّباتِ

فَلا غَرْوَ إِذَا مُحَرِّرَ (طَالَتْ حَيَاتُهُ ) وَعَاشَ أَكُثَرُ مِمَّا نَمِيشُ ! » الجُوْذَرَةُ : (السِنة) : « لا تَنْسَوْا أَنَّنِي جِدْ نافعة للإنْسانِ . أَلَيْسَ كَذَاكِ يا أُمِّى ؛ لَقَدْ أَخْبَرْ تنى أَنَّ ضَرْعِى ( ثَدْيِي ) سَيَدُرُ اللَّبنَ بَعْدَ زَمَنٍ قَلِيلٍ . وَلَسْتُ أَشُكُ فِي أَنَّ «سُعادَ » العَّنْدِرةَ سَتْفُرَحُ بِهِلْنَا اللَّهِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ المَّيْبِ المَريِّ، و نَسْنَسِيغُ مَا يَعْوِيهِ مِن زُبْدٍ دَسِمٍ هِنِيِّ · »

الخُنساء: (الغة تغالب السبلة) : « صَدَقْتِ يا مُبَنَّتِي ، فإنَّكِ عَلَى وَشَك أَن تُصبِحِي فِي عِهدادِ الْبَقرِ وَمُقَّة يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِلَبَيْك السَّائِغِ فِي تَغَذِيةٍ أَطْفَالِهِم ، ويَتَفَنَّنُونَ فِي صُنْعِ أَلُوانِ الْجُبْنِ وَالرُّبُدِ ، وَمَا إِلَى ذَٰلِكِ مِنْ لَذَائِذَ الْأَطْمِنَةِ . »

أُم فَرُوقَةَ: (السَّبَةُ تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ - يَا صَدِيقَتِيَ الْخُنساءِ - أَنَّ لَبَنَى يُمافِي الْمَرْضَى ، ويُقَوِّى أَجْسادَهُمْ ؟ إنَّى صادِقَةٌ إِذَا قُلْتُ: إنَّى أَكْثَرُ الْحَيُوانِ نَفْعاً لِلإِنسانِ . وَلَسْتُ أَباهِى ( أَفاخِرُ ) بِنَفْسِى ، وَلا أَغالِى الْحَيُوانِ نَفْعاً لِلإِنسانِ . وَلَسْتُ أَباهِى ( أَفاخِرُ ) بِنَفْسِى ، وَلا أَغالِى بقيمَتى - إِذَا قَرَّرْتُ ذَلكِ فِي ثَقِقَةٍ وَيَقِينِ ، وما أَخْسَبُ أَنَّ أَى دابَّةٍ مِن دَوَابً الأَرْضِ تَنْفَعُ النَّاسَ بمقدارِ ما أَنفَعُهُمْ فَلا عَجَبَ إِذَا أَحَبُونا ، وَفَتِنُوا بِنَا - مَعْشَرَ الْخِرْفَانِ - وجَعَلُونا مضربَ الأَمْثالِ في مَدْحِ خِلل الإنسان . فَهُمْ يَقُولُونَ فِي أَمْثالِهِم ، وما أَصْدَقَهُم فِيما يقولُونَ : فِي أَمْثالِهِم ، وما أَصْدَقَهُم فِيما يقولُونَ : « إِنَّ قُلُونَ وَ فِي أَمْثالِهِم ، وما أَصْدَقَهُم فِيما يقولُونَ : « إِنَّ قُلُونَ وَ فِيمَا يَقُولُونَ ! »

أُمْ الْأَشْعَتِ : (السر تغاطب النمجة) : ﴿ لَمَلَّكِ حِيا أُمَّ فَرْوَةَ حَ تُمَرُّ لِينَ

نَفْسَكَ على إِنْقاء الدُّرُوس عَلَيْنا . »

أُمْ فَرَوْقَ : (السَّنَهُ): (نَّ سَكِوْنَ) : ﴿ إِنَّهَا الْفَيْرَهُ وَالْحَسَدُ ، يَدْفَمَانِكِ إِلَى
السُّخْرِيَةِ مِمَّا أُنُولُ . لَقَدْ عُرِفَ عَنْكِ حُبُّ الْمُشَاكَسَةِ وَالْمُمَاكَسَةِ مَا السُّخْرِيَةِ مِمَّا أُنُولُ . لَقَدْ عُرِفَ عَنْكِ حُبُّ الْمُشَاكَسَةِ وَالْمُوالَّلَةِ وَسُوءَ الْخُلُقِ، لاَنَّكِ دَائِبَةٌ عَلَى
الشَّجَادِ وَالنَّرَاعِ . وَالنَّاسُ يَمْفُتُونَ لَهٰذَا الْحُلُقَ الشَّرِسَ . وإِنَّى أَكْشَفُكِ الْفَوْلَ : إِنَّكِ قَلْلِلَةُ الْفَنَاء ، حَقِيرَةُ الْفَائِدَةِ . »

أَمْ الأَشْمَتُ : (السَّرَ تَعَالَب السَّبَ ) : (سَفَةَ حَالَتُهُ) : ﴿ كَيْفَ تُنْكُرِينَ فَالِدَي ؟ أَعَنْ جَهْلٍ تَفْعَلِينِ ذَلِكَ ، أَمْ عَنْ تَجَاهُلٍ ؟ إِنَّ النَاسَ بُطلِقُونَ عَلَى دَائِهَ ذَلِكِ اللَّقَبِ الْحَبِيبَ إِلَى نَفْسِى ، فَيَقُولُونَ : ﴿ بَقَرَةُ الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاء! ﴾ . إنك خَبِيثَةٌ — ياأَمَّ فَرُوةَ — لِأَنَّك تجرُ ثَيْنِ على إنكارِ فَوَالْمُدَى الْمَقِيمَةِ ، وتَجُحَدِينَ فَضَلَى عَلَى النَّاسِ . وَلَسْتُ فَوَالْدَى الْمَقِيمَةِ ، وتَجُحَدِينَ فَضَلَى عَلَى النَّاسِ . وَلَسْتُ أَدْرِى : أَيْ مِيزَةً أَنْفُرِدْتَ بِهَا — مِنْ بَيْنِ الدّوابِ " — فَمَلات فَاسَك الْدِي . . . . » مَنْفَالُ ( كِبْرًا ) وغُرورًا وادَّعَاء ، حتى زعمت أنَّ لَبَنَك الَّذِي . . . . »

أُمْ فَرَوْهَ : (النعبذ): (تنعربصوتها الطيف): « لا تفضَى يا أُمَّ الأَشْمَثِ ، ولا تَتَمَادَى ْ فِي صَخَبِك ( صَجَبِك ) ، فإنَّ الأَمْرَ أَيْسَرُ مِثَا تَظُنَّين. وَ فِي

(تنظر دواب الاصطبل إلى النعجة ، وقد استولى عليها العجب والدهشة جميعاً ، وقد أعجبت الدواب كلها يتلك الحجج القوية التي أدلت بها النحجة في فصاحة ووضوح . )

أم الأشمث : (الله: ) : (تدع تالة) : ﴿ أَتَحْسَبِينَ أَنْكَ انْفُرِدْتِ بِهَادُهُ الْبِيزَةِ

أَمْ فَرُوّةَ : (السِبة) : « لَسَتُ أَعرفُ ابنةً عَمَّكُ هٰذه ، وما أدرى ما مِي َ ، لأنني لم أرَها طُولَ حياتي قطْ . ومهما يكنُ من أمرٍ ، فإنكِ قليلةُ الفائدةِ يا أمَّ الأَسْمَثَ . وليس فيك من العِيزات ما يدعوك إلى الزَّهْوِ والمُباهاةِ . ألا تَرِيْنَ تلكِ الْخُصَلَ الْجامدةَ – من الشَّعْرِ – الَّتِي فَوْقَ ظَهْرِكِ ؟

فَخَبِّرِينِى: أَىُّ فَائَدَةٍ تُرْجَى مَنها ؟ وأَىُّ تَوْبِ جَمِيلٍ يُصَنِّعُ مِنْ نَسِيجِها؟ أَتُحِبِّينَ أَنْ أُخْبِرَكِ عَمَّا يَصْلُحُ لَهُ جَلْدُكِ هَٰذَا ؟ إِنَّ النَّاسَ يَصْنَمُونَ مِنْهُ - بَعَدْ مَو ْبِكِ - سِياطًا لِتَأْدِيبِ الْكِلِابِ الْمَاصِيَةِ الْكَتَمَرَّدَةِ ! »

أَمُ الأَشْمَتِ: (السَرَ): (تَخَاطِ السَّبَ ): ﴿ لَشَّتُ أَغُرِفُ إِلَّا مَخْلُوفًا واحِدًا جَدِيرًا بالمِقابِ والتأديبِ ، هو أنْتِ يا عَزيزتى . فَتَرَبَّىْ (تَمَهِّلِ وانْتَظَرَى) قليلًا حتَّى نَعْرُجَ إلى الْخَلَاء ، وأنا زعيمة (كَفِيلَة ) لكِ بتأديبك وسيمُمَّمُك فِنْ نَعْرُبُ لكِ بتأديبيك وسيمُمَّمُك فَرَنَاى كيف تُعْسِنِينِ القَوْلَ فِنْ بَعْدُ ! »

الطَّلِيُّ : (الحمل) : (بصوته الصنير المضطرب) : «كُونِي على ثقةٍ أنني لا أرضَى أن تَضْرِ بِي أَنِي المُعْرِبِي أَنِي المُعْرِبِي أَنِي المُعْرِبِي أَنِي اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ

لَّنُ وَازِعِ: (كلب الحرس، وهو جانم الباب) « عَوْ ! عَوْ ! أَلَا تَكُفُونَ عَنْ لهٰذا الصَّخَبِ أَيُّها العابِثُونَ المُسْنَمَ تَرُونَ !

يا ساكني الإصطبل ، يا ساكني الزَّرِيبَةِ ، يا ساكني الْمَرْيضِ ، يا ساكني الْمَعْطِن : لهذهِ مَرْثَرَةٌ لا تُطاقُ . ما بالُكم تَتَصَايَحُونَ ( يَصِيعُ بَهْضُكُمُ بِيمَضِ هَلْ جُنِنْتُمْ لهذا الْعَسَاء ؛ لَقَدْ أَزْعَجْتُمُونِي ، وَنَغَّشُتُم عَلَّ صَفْوَ مَنامى أَلا إِنِّي مُنْذِرُكُم أَنَّنِي مُفْضٍ إِلَى سَيِّدِي (مُحَدَّثُهُ ومُخْبِرُهُ).



بِمَا تَفْمَلُونَ ، إذا لم تَنكُفُوا عَنْ لهذا الشَّنْبِ. وَهُو — فِيمَا أَرَى — كَفِيلُ بَأُديِكُم . فَحذارِ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتًا بَعْدَ الآنَ ؟ ،

الخنساء: (البنزة): (بسرن سنغف بعد سنت طویل): « يَسْتَحِيلُ عَلَى النَّوْمُ فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ . شَدَّ مَا أَخْطَأَتْ « أُمْ فَرْوَةً » وَ « أُمْ الاَشْعَثِ » ! لقد خرجَتا عن جادَّةِ الأدب ( طريقهِ ) في جوارها (مُناقشَتهما )، وَلَيْسَ يَجْدُرُ بِمِيْلِ هَا تَنْيِ السَّدِيقَتَيْنِ الْمُؤَدَّبَتَيْنِ أَن تَحْرُجَ بهما الْمُناقشة ، وتَصِل إِلَى هَذَا الحدِّ . إنَّهُما أُبنتا عَمِّ ، وليس يَجْدُر بالأقاربِ أَن يتنازعوا . . فَهَلُمَى يا « أُم فروة َ » وأتيمى حديثك الذي بَدَأْتِه ، حَتَّى نَتَعَرَّفَ فوالْدَكِ يَا « أُم فروة َ » وأتيمى حديثك الذي بَدَأْتِه ، حَتَّى نَتَعَرَّفَ فوالدَكِ كَالَّا . »

أَمْ فَرَوَةَ : (السمن) : « أُتِمْ حَدِيثى بَكُلُّ ارتياح يا عزيزتى ، إذا صَمِئْتِ لَى صَمْتَ « أُمَّ الأشعثِ » واغتِصامًا بالْهُدُوءِ .. لقد حدَّثُتُكِم — يارِفاقُ — أَن لبنى لذيذُ الطغمِ ، وأنَّ لخمِي شَعِيٌّ ، سائعُ مَنىٰ « . ولَسْتُ أَغْلُو وَلا أُسْرِفُ ، إذا قُلْتُ لَكُمُ : إِنَّهُ أَفْضَلُ لَخْمٍ فِي الدُّنْيا . »

أُم الأَشْمَتِ : ﴿ وَلا تَنْسَىٰ أَنَّى أَنَا أَيْضًا . . . •

الْغَنساهِ: (البَرَز): « اسْكُتِي – يا أمَّ الأَشْعَثِ – واصْبِرِي حتَّى يَأْتِيَ دَوْرُكِ! » (٢)

أُم فروةَ : (السبة) : « إننى لم أُتِمَّ كلامى بعدُ . . . فاغلَمُوا أَنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ من مَصارِينى – بعدَ مَوْتَى – أَوْتَارًا للسَّمَانِ والقِيثَارَةِ ، لِيَمْزِفوا عليهما بأُغذَبِ الأَلْحانِ ، وأَرْوَعِ الأَنْعَامِ ، أَلَتَى تَشْجُو السَّامِمينَ ( تَحَرُّنُهُمْ ) وُتُبكيهم . »

أم الأشْمَتِ: (السرز): ﴿ مَا أَعْجَبَ أَمْرَكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوالُ الْأَعِزَّاءِ...

فَاهِ زِيَادِ يَدُقُ مُنْبُورَه ، وأَنت \_ ياأُمَّ فَروةَ \_ تَمْزِفِينَ عَلَى كَمَانِكِ . ومِنكما تتألَّفُ مُوسِيقَ مُزْدَوجَةٌ بارِعةٌ 1 ،

أَمْ فَرُوهَ: ( النمجة تغاطب النتز ن مَدْر، ) : « لا تَسْخَرَى مِنَّى – أَيَّتُهَا الرَّفِيقَةُ العَرِيزةُ – فإنى مُلَخَّصَةُ لكِ طائفة مِنْ فَوائدى التى أُجودُ بهــا للناس . فهلمّى – يا ابنة العَمِّ – وعُدَّى عَلَى قَرْ أَيْنُكُ ما أَنا ذَاكُر تُهُ :

أُولًا: أَجُودُ لَهُمْ بِلَحْمِي .

ثانياً : أَمْنَحُهُمْ جِلْدى .

ثالثاً : أُعْطِيهِمْ مَصاريني، ليَصْنَعُوا مِنْها أَوْتَارَ الكَمَانِ .

رابعاً : لا أَضَنُّ عليهم بما يَدُرُه ضَرْعي من َ اللَّهَ ِ السَّاتْغ الشَّهِيُّ .

خامساً : لا أَبْخَلُ بِشَخْمِيَ الَّذِي يَصْنَعُونَ مِنْهُ الشَّمَعَ .

سادساً : أَدُرُ عَلَيْمِمْ لَبَنِيَ الَّذِي يَصْنَفُونَ مِنْهُ الزُّبْدَ والْجُبْنَ والقَشْدَةَ . وبعدُ ، أَفَلا يَكْفِيكِ هَذَا ؟ أَثْرِيدِينَ أَنْ أَسْتَرْسِلَ في عَدًّ مآ مُرِي ، وميزاتي النادرةِ ؟ أم يُعْسِبُك ( يَكُفْيك ) هٰذَا القَدْرُ ! »

الحُنْسَاءُ: ( البَرْءَ تَعَالَبُ البَمَةِ ) : ﴿ أَحْسَنُتِ ﴿ يَاأُمَّ فَرُوْةَ ﴿ وَقَدْ أَقْرُرُ نَا لِكَ جَيِمًا بِالسَّبْقِ ، واغْتَرَفْنَا أَنَّكِ مِنْ أَنْفَعِ الدَّوابِّ لِسَيِّدِنا الإِنْسَانِ . والآنَ جَاءَ دَوْرُكِ يَاأُمَّ الأَشْمَتُ ، فاذْ كُرِي لَنَا مزاياكُ ، عَلَى أَنْ تتحدَّثى إلينا بصوت هادئ رزينٍ ، حَتَّى لايسمَعَكُ ﴿ ابْنُ وازِعِ ﴾ (الكلب ) فينغُص عَايْناً صَفْوَناً . »

أَمْ الْاَشْمَتِ: (السَّرَ): ﴿ أَنَا أَمْنَتُ سَيَّدَى مِقْدَارًا كَبِيرًا مِنَ اللَّبَ الدَّهِمِ، الَّذِي يَحْوى مِنْ عَنَاصِرِ التَّمْذِيَةِ شَبْئًا كَثِيرًا. وهُو يَشْنِي المَرْضَى — كَمَا تَمْلَمُونَ — ويُعَدِّى صِفَارَ الأطفالِ . ولا تَنْسَو ا أَنَّنِي خَيْرُ مُمينِ للْفُقُراء ، لانَّى أَقْنَعُ مِنَ الفِذَاء بالتَّافِهِ القليلِ ، وأَجُودُ لَهُمْ ولأولادِهِ بالْفِذَاء الطَّيْبِ الوفيرِ (الكثيرِ) . ثم إن لحمى سائغ شعِی ، ولن بنيرتنى أننى نحيفة الجسمِ، وأنَّ لَحْمِي — لِذَلكِ — جامِد شَيْئًا مًا . يَضِيرَنى أَنَّى مَذَا لَيْسَ مِنْ خَطَئى ، فقَدْ أَدَّيتُ — على كلِّ حال — واجبي . عَلَى أَنَّ هٰذَا لَيْسَ مِنْ خَطَئى ، فقَدْ أَدَّيتُ — على كلِّ حال — واجبي .

وليس جِلْدِي بِأَقَلَّ مِنْ جِلْدِ غَيْرِي صَلاحِيَةً للنَّاسِ. »

الخنساء: (البَدَرَ): ﴿ لَسْنَا نَشُكُ ﴿ - يَا أَمَّ الْأَشْمَثِ - فِى نَفْمِكَ . وَابْنَ حُرِمْتِ الصَّوْفَ الذَى مُنِحَتْه أَمْ فَوْوَةَ ، لَقَدْ وَهَبَكُ اللهُ مِيزَةً أُخرى ، فَإنَّكِ تَدُرِّينِ مِقْدَارًا كبيرًا مِنَ اللّبَنِ السَائِغِ النَّبِي يَخْوِى قِشْدَةً فَاخِرَةً . وَمَنِينَتُهُ ، وَمَانِحَتُهُ كُلَّ وَحَسْبُك بِ يَاعزيزتى - أَنَّكَ مُوْنِسَةُ الفقيرِ ، ومُعِينَتُهُ ، ومانِحَتُهُ كُلَّ مَا تَمْلِكِينَ ، فَانْهُمَى بِحُبِّ الفقيرِ إِيَّاكِ، فَقَدْ بَذَلْتِ لِهِ وُسَمَك ، وحاولت الشكانَك . ولَيْسَ يُطْلَبُ مِنْك أَكْثَرُ مِن ذَلك . لَقَدْ آمَنًا بِفَضْلِكِ ، واغْتَرَفْنَا بِهَزَاكُ وَنَفْمِك . فَهَلَ يَسُرُكُ هٰذَا الاغْتِرَافُ ؟ اذْهَبَى - إذَنْ - واغْرَزْتِي فصالِحي أُمَّ قَرْوَةً . »

أَمْ فَرُوّةَ : (النعبة) : (نفترب من العنز رتنظر إليها بعينها العليفتين والدم يترفرق فيهما ) : « اصْفَحِي عنّى – يا أُمَّ الأَشْمَتُ – واغْفِرِي لِي طَلِيْشِي وَحَمَاقَتِي ، فقد حَزَنَني وَآلَمَـنِي – لو تَمَلَمَينَ ا – أَنَّنَى كُنْتُ مَصْدَرَ مُضايَقتِكِ ، وَمَنْعَتُ غَضيِكِ ، فَلَنْمُدْ صَدِيقَتَيْنِ ، كَمَا كُنْتًا مِنْ قَبْلُ :

وَلاَ كَانَ ، وَلاَ صَارَ ولا قُلْمُ ، ولا قُلْنا وَما أَخْسَنَ أَنْ نَرْجِكَ لِـ لُؤدً كَمَا كُنَّا ! وَمَا أَخْسَنَ أَنْ نَرْجِكَ لِـ لِلْوُدُّ كَمَا كُنَّا ! فَهَلْ نَصْفَحِينَ ؟ ﴾



#### ٢ - عالم الإضطَبْل

#### الفصلالأقول

#### ١ – صَوْتُ فِي اللَّيْل

قالت بَطَلَةُ الْقِصَّةِ « قَسَامَةُ » تُحَدِّث نَفْسَها ذاتَ لَيْلَةٍ :

« أَى ْصَوْتٍ هَٰذَا الَّذِي يَنْبَيِثُ فِي سُكُونِ الَّيْلِ فَيُوقِظُنِي مَنْ سُباتِيَ ۗ الآنَ ، ويُنَبِّشُنِي مِنْ نَوْمِيَ الْمَعِيقِ !

أَى ۚ نَهِينَ أَسْمَعُ ؟ وَمَا بَالُ مَذَا الطَّارِقِ ( الزَّاثِرِ ) فِي اللَّيْلِ الغاسِقِ ( الشَّدِيدِ الظَّلَامِ ) يَضْطَرْنِي إِلَى النَّهُوضِ مِنْ فِراشِيَ الْوَثِيرِ ( اللَّبِّنِ النَّاعِمِ ) وَتَرْكُ وِسَادَتِيَ الظَّرِيْفَةِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنَ الْقَشِّ ، وأَنا مُسْنَسْلِمُ لِرَّاحَةِ والدَّعَةِ ( الْهُدُوءَ والسَّكَيْنَةِ )!

لَقَدْ رَفَعْتُ رَأْسِي ، ونَصَبْتُ أَذُنَى ، وأَرْهَفْتُ مِسْمَعَى ، لِأَنْمَرَّفَ جَلِيَّةَ الْخَبَرِ ( حَقِيقَتَهُ ) .

۲ – فَزَعُ « قَسامة »

كَانَ الإَصْطَبْلُ قَاتِمًا (مُظْلِمًا) جَدًّا فَلَمْ أَتَبَيَّنْ ﴿ فِي ظَلامِهِ الْحَالِكِ

(الشَّدِيدِ السَّواد) - شَيْنًا مِمَّا حَوْلِي ، وكانَ مَرْبَطِي أَفْرَبَ مَرابِطِ الإَصْطَبْلِ وأَدْنَاهَا إِلَى الْبَابِ (أَفْرَبَهَا مِنْهُ)، وَقَدِ اصْطَرَبَ جِسْمِي وَارْتَمَشَ حِبْنَ سَمِعْتُ نَهِينَ ذَلِكِ الرَّالِرِ الْمُفَاجِئُ يَتَكُمْ رُو فِي فَتَرَاتٍ مُتَقَطَّمَةٍ ، وَفِيهِ رَنَّهُ حُرْنِ لا تَغْفَى عَلَى سَامِيهِ .

#### ٣ - سائيسُ الإصطبل

وسَمِنتُ صَونتَ سَائِسِنَا «شَفِيقِ » وأَحْسَسْتُ دَيبَ أَفْدَامِهِ (وَقَعَ أَرْجُلِهِ ) وَقَدِ اسْتَنِقَظَ مِنْ نَوْمِهِ اللّذِيدِ . وكَانَ يَأْوِى إِلَى غُرْفَةَ حَشَيّةً فِي أَعْلَى الإصْطَائِلِ بِجِوارِ مَخْزَنِ الدَّرِيسِ . لَقَدْ كَانَ آيَةً مِنْ آياتِ الرَّحْمَةِ ، أَعْلَى الإصْطَائِلِ بِجِوارِ مَخْزَنِ الدَّرِيسِ . لَقَدْ كَانَ آيَةً مِنْ آياتِ الرَّحْمَةِ ، وَمَمَلًا مِنْ أَمْنِيَةٍ النَّهْدَةِ . فَلا عَجَبَ إِذَا لَمْ يَتَبَرَّمْ (لَمْ يَضْجَرُ ) بِضَيْفِهِ ، وَمَمَلًا مِنْ أَمْنِيقِ بِهِ ذَرَعًا (لَمْ تَضْمُفُ طَاقَتُهُ عَنِ اخْبِالِهِ ) بَلْ بَهْضَ مِنْ فِراشِهِ لَمْ يَشِيقُ بِهِ ذَرَعًا (لَمْ تَضْمُفُ طَاقَتُهُ عَنِ اخْبِالِهِ ) بَلْ بَهْضَ مِنْ فِراشِهِ نَاشِطًا مُلَيبًا (مُجيبًا) داعِي المُرُوءَةِ . وَهَبَطَ مِنْ سُلَّمِهِ الْخَشْبِيُّ إِلْمُ طَلْلِ الشَّعْبُ الْمُعْلِلِ وَقَعَ الْبِابَ الْعَالِمِ الْعَلَيْلِ مُعَلِيلًا مُنْفَعِلًا مُتَعَلِّمُ كَلامَهُ الْمُعْلِلِ السَّعْبُ السَّعْبُ السَامِهُ اللهِ وَلَقَ مَنْ الْمُقْلِقُ مُتَقَطِّمةً عَلَى الشَّعْبُ أَلْفَاظٍ مُتَقَطِّمةً عَلَى الْمَوْفِقَ الْمُوالِقِ اللّهِ الْفَاظِ مُتَقَطّمةً عَلَى طَرِيقَتِهِ النِي أَلْفِيلُو النَّهُ الْمُوا اللّهُ ، فَلَمْ آئِقَ عَرِيبَةً عَلَيْنا .

#### ٤ - تبادل الإخلاص

وَلُوْ رَآهُ غَيْرُنا - يِمِّنْ لا يَمْرِقُهُ - لَحَسِيَهُ غاصِبًا عَلَى هٰذا الضَّيْفِ الطَّارِق (زائِر اللَّيْلِ) الذي أَيْقَطَهُ مِنْ رُعَادِهِ اللَّذِيدِ . أَمَّا نَحْنُ - مَعْشَرَ دَوَابِ الإِصْطَبْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ ( نَجَابَتُهُ ) وَكَرَمَ عَنْصُرِهِ (طِيبَ أَصْلِهِ ) . وقدْ أَصْفَيْناهُ الْوُدَّ (صَدَقْناهُ الإِخاء ) ، ومَعَشناهُ عُنْصُرِهِ (طِيبَ أَصْلِهِ ) . وقدْ أَصْفَيْناهُ الْوُدَّ (صَدَقْناهُ الإِخاء ) ، ومَعَشناهُ ( أَخْلَمَ عَلَى الإصْطَبْلِ أَوْلَ مَرَةٍ ، وهُوَ بافِع ( شاب الشَّيْنِ ) النَّحبُ ، مُنذُ قَدِمَ عَلَى الإصْطَبْلِ أَوْلَ مَرَةٍ ، وهُوَ بافِع ( شاب الشَّيْنِ ) فَالْمَا مِنْ الْفَاظِيةِ الرَّقِيقَةِ . وكانَ لا يَنِي عَلَيْنا صَنائِمَهُ وَيَمَلُونَ ا ( مَسَّها بِيدِهِ ، تَحَبُّ النَّينا ، واسْتِبْلابا عَنْ تَرْبيت ظُهُورِنا ( مَسَّها بِيدِهِ ، تَحَبُّ النِينا ، واسْتِبْلابا واسْتِبْلابا ) وهُو مَديدُ الإَعْجابِ بِي ، دائِمُ المَطْف عَلَى . وقد اختار كَا مَن بنا . وهُو شديدُ الإعجابِ بِي ، دائِمُ المَطْف عَلَى . وقد اختار كَا مَنْ بنا . وهُو شديدُ الإعجابِ بِي ، دائِمُ المَطْف عَلَى . وقد اختار كَا مَنْ اللَّهُ عَلَى الشَّي ولَدِي الشَّيْمِ الشَّيْمِ وَحِدُ فِي اللَّهُ عَلَى الصَّوْرَة ، وكَرَم الطَّنِي ، وحِدْ فِي الذَّ كَاء . كَاسَمَى ولَدِي الصَّفِيرَ السَّفِيرَ ، وهُو يُؤْثِرُنَى ( يُفْسَلُنَى ) . وهُو يُؤْثِرُنَى ( يُفْسَلُنَى ) وهُو يَوْثِرُنَى ( يُفْسَلُنَى ) . وهُو يُوثِرُنَى ( يُفْسَلُنَى ) وهُو يَوْثِرُنَى ( يُفْسَلُنَى ) وهُو يَوْشِرَى الْمَانِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ لَقَبَ « زادِ الرَّكُب » . وهُو يُؤْثِرُنَى ( يُفْسَلُنَى ) وهُمُو يَوْثِرَنِى ( يُفْسَلُنَى ) وهُمُو يَوْثِرُنَى ( يُفْسَلُنَى ) وهُمُو يَوْشُونَ اللَّذِي الْمُؤْسِ الْعَلْمُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ عَلَيْهُ الْمَالَ عَلَى الْمَالِقُ عَلْمَ اللْمُؤْسُ وَالْمَالُقُونَ عَلَى الْمَالُقُ عَلْمَالُقُ عَلَى الْمَالَقُ عَلْمُ اللَّهُ الْمَلْدُ الْعَلْمُ الْمَالُقُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْسُلُونَ الْمُؤْسُلُونَ الْمُؤْسُولُ الْمُؤْسُلُمُ الْمُؤْسُلُونَ الْمُؤْسُلُونَ الْمُؤْسُلُونَ الْمُؤْسُلُو

## ٥ - أَشْهُرُ الْحَمَّلِ

وما أَنْسَ لا أَنْسَ لِهِذَا الرَّجُلِ الْكَرِيمِ فَضْلُهُ عَلَى ۚ فِي أَشْهُرِ الْحَمْلِ ، وَهَا بَدَلَ ما فِي وُسْمِهِ فِي الْمِناكَةِ بِأَمْرِي ، حِينَ كُنْتُ عُشَراء ، وظَلَّ يَتَمَهَّدُنِي وَيَرْعَانِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا كَامِلَةً ، حَتَّى وَضَعْتُ وَلَدِي الْبِكْرَ (ذَا الرَّكْبِ » . وكان كُنْنَ برياضَتِي ، و تَنْظِيفِ مَرْبَطِي وفِراشِي ، و تَنْقِيَةِ غِذَانِي ، وجَأْبِ الْماء فِي إِنَاء نَظيف ، ولَمْ أَيَّمَ الشَّهْرُ التَّاسِمَ مِنْ أَشْهُرِ النَّاسِمَ مِنْ أَشْهُرِ النَّالِمُ الْحَمْلِ ، حَتَّى ضَاعَف عِنايَتَهُ ، وأراحَني مِنْ كُلُّ مَمَلٍ ، وكان يُعِلْنِي فِي النَّهْرِ أَنْجَلَى فَي النَّهُرِ أَنْجَلَى فِي الْمَوْلَةِ الطَّلْقُ ، فَإِذَا جَنَّ اللَّيْلُ ( أَخْلَمَ ) أَخَلَى فَي الْحَظِيرَةِ ، وما ذلل يَغْمُونِي بِمَطْفِهِ وَلُعْهُمِ وَالْحَلْمَ ) أَخَلَى إِيْوْبِ غَلِيطٍ يَقِينِي أَذَى التَّيَّارِ ، حَتَّى أَنْمَلْتُهُ وَلُطْهُمِ ، وَيُجَلِّفُ إِنْ عَلِيطٍ يَقِينِي أَذَى التَّيَّارِ ، حَتَّى أَنْمَلْتُهُمُ وَلُمْ النَّيَّارِ ، حَتَّى أَنْمَلْتُهُمْ الْقَادِي عَشَرَ . ويَوْبِ غَلِيطِ يَقِينِي أَذَى التَّيَّارِ ، حَتَّى أَنْمَلْتُهُمْ الْقَدَادِي عَشَرَ . النَّمُ مُنَ الْمُؤَاء الْمَادِي عَشَرَ . الشَّمْرُ الْعَادِي عَشَرَ . الشَّهُمْ الْعَلْمُ مُنْ الْمَامِي عَلَيْهُ الْمُنْ الْمَلْعُ وَلُوهُ الْمَالِي الْمُؤْلُولُ الْمَامِلُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِي الْمَامِلُولُ اللَّهُمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

# ٦ - في عالَم ِ الْأَخْلامِ

فَلَمًّا انْتَصَفَ الشَّهرُ الثَّانِي عَشَرَ ﴿ أَوْ كَادَ ﴿ رَأَيْتُ فِي مَنامِي حُلُمًا عَجِيبًا ، هَشَّتْ (فَرِحَتْ ) لهُ كَفْسِي ، وابْتَهَجَ لِرُوْلَيْتِهِ قَلْبِي أَيْمًا ابْتِهاجٍ . وما أَنْسَ لاأَنْسَ ماحَيِيتُ طِيبَ هٰذا الْمَنامِ.

فَقَدْ رَأَيْنُنِي َبِيْنَ جَاعَةٍ مِنْ كَرَائِمِ الأَفْراسِ والْمِهارِ ، وقَدْ أَفْبَلْنَ عَلَى ۚ فَرِحاتٍ ، واسْتَقْبَلْنَ مَوْ لُودِيَ الْجَدِيدَ مُهَلِّلاتٍ ، صَاهِلاتٍ بِأَعْدَبِ الأَغانِي مُنشِداتٍ ، مُحَمْضِاتٍ بِأَغارِيدِهِنَّ مُتَرَنَّماتٍ .

وقد عَلِمْتُ مِنْ حَدِيْهِنَّ أَنَّهُنَّ طَائِفَةٌ مِنْ سَوَالِفِنَا الْكَرِيمَاتِ ، وَهَدْ وَجَدَّاتِنَا الْمَرَيِّاتِ الْأَصِيلاتِ ، فِي الْمُصُورِ الْفابِراتِ (الْقَدِيمَاتِ ) . وقَدْ رَوَيْنَ لِي مِنْ بَدَائِيعِ الْأَخْبارِ ، وعَجائِبِ الْأَسْمارِ ، ما لَمْ يَكُنْ لِيَخْطُرَ لِي عَلَى بِلِي مِنْ بَدَائِيعِ الْأَخْبارِ ، وعَجائِبِ الْأَسْمَارِ ، ما لَمْ يَكُنْ لِيَخْطُرَ لِي عَلَى بال . وَعَرَفْتُ مِنْهِنَّ طَائِفَةً نَبِيلةً لِبَعْضِ أَمْرًا الْمَرْبِ الْقُدَامَى (الْقُدَمَاء) مِنَ الْأَعْوَجِيَّاتِ (بنات « أَعْوَجَ » جَدِّنَا الْعظيمِ ) الَّتِي يَفْخَرُ بِها تَارِيخنا الحافِلُ الْمَجِيدُ . وما زِلْتُ أَتَمَثَّلُ تلك الوُنُودَ الْكَرِيمَةَ – مِنْ بات « الْمَشْجَدِيُ » وبنات « أَعْوَجَ » – وقدْ فاصَتْ وُجُوهُهُنَّ بِشْرًا . بنات « الْمَشْجَدِيُ » وبنات « أَعْوَجَ » – وقدْ فاصَتْ وُجُوهُهُنَّ بِشْرًا . واشْبَرُكُ مِنْهُنَّ فِي الْفِنَاءِ « ذُو الْمُقَالِ » و « داحِسُ » ، و « الْفَرَاءُ » ، و « الْخَلْفَاءِ » ، و « الْخَلْفَاءُ » ، و « الشَّمَةُ » ، و « الْمَعْجَاءُ » ، و « الْمَعْجَاءُ » ، و « الْمَوْجَاءُ » ، و « الْمَوْجَاءُ » ، و « الْمَوْجَاءُ » ، و « السَّمْرِيمُ » ، و « الْوَصِيفُ » ،

و « أَعْوَجُ الْأَصْغَرُ » ، و « أَعْوَجُ الْأَكْبَرُ » ، و « الدِّينارُ » ، وَوَلَدُهُ « المَحْوِسُ » ، وما إليْهِنَّ مِنْ كَرَاثُم ِ الْخَيْلِ اللَّذِي نَبْهَجُ لِأَخْبارِهِنَّ ، وَنَمَتَزُ بِالانْتِسابِ إليْهِنَّ .

## ٧ – الْمَوْلُودُ الْجَدِيدُ

نِصْفُ سَاعَة تَقْرِيباً حَتَّى اسْتَسْكَ ، وقويِتْ أَقْدَامُهُ عَلَى النَّهُوضِ ، فَوَقَفَ مُتَنَبِّنَا ، دُونَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ . وما لَبِثَ أَنِ اهْتَدَى إلى ضَرَعِي ( ثَدْ بِي ) مُتَنَبِّنَا ، دُونَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ . وما لَبِثَ أَنِ اهْتَدَى إلى ضَرَعِي ( ثَدْ بِي ) ( الضَّرْعُ لَنَا – مُعْشَرَ الأَفْراسِ و لِنَيْدِ نَا مِنَ الشَّاءِ والبَقرِ و نَخُوها – مُدرُ اللَّبَنِ : مِثْلُ النَّخُلْفِ لِلنَّافَةِ ، والثَّذِي لِلْمَرْأَةِ ) . ولَمْ أَعْجَبْ لِذَلِكَ ، فَقَدْ أَرْشَدَ ثَهُ إلَيْهِ فِطْرَ ثُهُ السَّلِيمَةُ ، وعَرِيزَ ته ( طبيقَتُهُ ) الْقَوِيمَةُ . وأَقبُلَ عَلَى الْرَضَعَ مِنْ ضَرْعِي ما شاء حَتَّى ارْتَوَى وشَبِع . ولَمْ يَنْسَنِي السَّالِيسُ ، بَلْ فرضَعَ مِنْ ضَرْعِي ما شاء حَتَّى ارْتَوَى وشَبِع . ولَمْ يَنْسَنِي السَّالِسُ ، بَلْ عُنِي في في الصَّباح ، فَضَلَ ذَيْلِي وأَرْجُلِي وأَفْخاذِي . وأَحْضَرَ لِي غِذَاء طَيْبًا : مِنْ بِرْسِيمٍ شَعِي ، وماء دافي هَتِي .

. . .

وما زالَ يَتَمَهَّدُنِي فِي أَيَّامِ الرَّمناعِ حتَّى عادَتْ إِلَىَّ صِحَّى ونَشَاطِي فِي الْقُرْبِ وَفْتَ . وقَدَ أَطْلَقَ عَلَى وَلِيدِى الْمَزِيزِ لَقَبَا ظَرِيفاً يَدُلُ عَلَى ذَوْقِ عالَ أَصِيلِ ، وهُوَ : « زادُ الرَّكْبِ » أَحَبَّ مَخْلُوقِ أَصِيلٍ ، وهُوَ : « زادُ الرَّكْبِ » أَحَبَّ مَخْلُوقِ إِلَى نَفْسِى ، فِي هَذِهِ الدُّنْيا ، وَقَدِ ابْتَهَجْتُ بِمِا يَنْهُمُ بِهِ مِنْ صِحَّةٍ وعافِيَةٍ . وَلَمْ يَنْفَضِ عَلَى هٰذَا الْمُؤلُودِ أَشْبُوعٌ واحِدُ حَتَّى أَصْبَعَ قادِرًا عَلَى الْجَرْي إلى الْمَرْي إلى الْمَرْعَى الْفَسِيجِ .

## لفصل لثاني

# ١ – الضَّيْفُ الْهَزِيلُ

لقدْ دارَت برَ أَسِي هٰذِهِ الذَّكْرَياتُ وَأَمْثَالُهَا ، حِينَ خَرَجَ السَّائِسُ مِنَ الْحَظِيرَةِ ، لِيَسْتَقبِل ذَلْكَ الضَّيْفَ النَّاهِينَ الْحَزِينِ ، الَّذِي حَدَّثُكَ بِهِ فَى الْحَظِيرَةِ ، لِيَسْتَقبِل ذَلْكَ الضَّيْفَ النَّاهِينَ الْحَرْياتِ ، كَا تَمُرُ الْأَخْلامُ . الفصل السَّابِق وَمَرَّت بِنِهْنِي سِراعاً أطيافُ الذَّكْرِياتِ ، كَا تَمُرُ الْأَخْلامُ . فَلَمَّا بَلَغَ بِهِ الْبابَ نَهْضَنا – مَعْشَرَ الدَّوابُ – عَلَى قوائِمِنا ( أَقْدامِنا ) لِاسْتَقْبَالِهِ ، وأَطْلَاتُ بِرَأْسَى – مِنْ أَعَلَى بابِ مَرْبَطِي – فَرَأَيْتُ عَيْنَيْنِ مَدْهُوشَتَيْنِ تَفْحَصانِ عَنْ كُلِّ مَا يَمْرضُ لَهُما ، وهِي سَائِرَة في طريقِها إِلَى مَرْبَطِها . وَكُنْت – كَمَا حَدَّثُكَ – أَفْرَبَ دوابِّ الْإَصْطَبْلِ إِلَى الْباب ، فَكُنْتُ أُولً مَنْ رَأَى ذَلْكَ الرَّفِيقَ التّاعِسَ اللّٰذِي رَجِمُهُ سَائِسُنا الْبابِ ، فَكُنْتُ أُولً مَنْ رَأَى ذَلْكَ الرَّفِيقَ التّاعِسَ اللّٰذِي رَجِمُهُ سَائِسُنا ( نَجَاهُ مِنْ عَائِلَةِ الْبَرْدِ القارِسِ ( الْحَدِينَ التَّاعِسُ اللّٰذِي رَجِمُهُ سَائِسُنا ( أَسْقَمَهُ وَأَمْرَ مَنْ ) ، وَهَذَ قُواهُ ، وَهَزَلَ جِسْمَهُ ، فَأَصْبَحَ أَدْنَى فَامُنْ مَنْ فَاهُ مَنْ الْمَقْمَةُ وَامْرَ مَنْ ) ، وَهَذَ قُواهُ ، وَهَزَلَ جِسْمَهُ ، فَأَصْبَحَ أَدْنَى فَامُنَا كُلُولِ الْمَنْعَ وَلَا الْمَاتِمَةُ ، وَهَزَلَ جَسْمَهُ ، فَأَصْبَحَ أَدْنَى فَامُ مَنْ فَاهُ مُنْ اللّٰ وَلَا الْمَاتِمَةُ وَاهُ ، وَهَزَلَ جَسْمَهُ ، فَأَصْبَحَ أَدْنَى الْمَاتِعَةُ الْمَرْبُولِ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِهِ الْمَالِي الْمَالِقَ الْمَاتِعَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَاتِعِي الْمَالِيَةُ الْمَاتِعَ الْمَاتِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعُ الْمَالِقَ الْمُولِي الْمَالِي الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالَعَ الْمَالِي الْمَالَقِيقِ الْمَالَعِ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلِمُ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِمُ الْمُلْمُ

# ( 'فَربَ ) إِلَى الْمَوْتِ مِنْهُ إِلَى الْحَيَاةِ .

## ٢ - ابنُ الْمَمِّ

وَشَمَرْتُ بِحُرُنْ شَدِيدٍ مِنْ أَجْلِ هٰذَا الضَّيْفِ التَّاعِسِ، وَقَدْ كُنْتُ خَلِيْفَةَ (جَديرَةً) أَنْ أَبْتَهِ جَ (أَفْرَحَ) لَهُ ، لِأَنَّ حَظَّهُ الْحَسَنَ قَدْ سَاقَهُ إِلَى حَظِيرَ نِنَا الْوَادِعَةِ (السَّاكِنَةِ الْهَادِئَةِ) الَّتِي نَاْوِي النَّهَا. وما أَجْدَرَهُ بِعِجِيّ ، وَقَوْلَمْ يَكُنْ مِنْ أَبْنَاهُ مُحُومَتِي الْهُقَرَّ بِينَ . لَقَدْ بَدَا لِتَنِيقٌ – حِينَئِذٍ – مالقيهُ مِنْ شُوء الْمُامَلَةِ . فَقَدْ نَشَعَتُ شَعْرُهُ ( تَفَرَّقَ) وَتَلَبَّدَ فِي بَعْضِ جِهاتِهِ ، وَنَسَلَ ( انْتَفَقَسُ وَسَقَطَ) مِنْ جِهاتٍ أَخَرَ . وَظَهَرَ الشَّيْبُ وَالْهُزَالُ عَلَيْهِ ، وَنَشَيْلُ لِنَ يَرَاهُ ، أَنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ هَيْكِلًا عَظْمِينًا يَتِهَافَتُ ( يَنْسَاقَطُ ) مِنَ الضَّعْذِ ، وَهُو يَنْشِي إِلَى مَرْبَطِهِ الْمَالِي فِي آخِرِ الْإَصْطَبْلِ .

#### ٣ – حَدِيثُ السَّائِس

وَكَانَ السَّائِسُ يُرَبِّتُ أَنْفَهُ مُتَوَدِّدًا (مُتَعَبِّبًا) إِلَيْهِ ، وَيُهَـ بِيُّ لَهُ – مِنْ أَشْتاتِ الْقَسَّ (مُتَفَرَّقَاتِهِ) فِراشًا وَثِيرًا (ليَّنَا) مُر يحًا، وَيَقُولُ لهُ مُدَاعِبًا (مُمازِحًا):

« مَا أَظُنْكَ بِا أَبا زِيادٍ -- وَقَدْ ۖ بَلَمْتَ مِنَ الْكَبِرِ عِتِيًّا ( جَلَوَزْتَ السَّنَّ الْمَالُوفَةَ ﴾ -- بقادرِ عَلَى أَداء عَمَلِ ، جَلَّ أَو صَغْرَ ً !

وَلَقَدْ كُنْتَ عَلَى وَشُكِ أَنْ تَهْلِكَ سَفَبًا (تَمُوتَ جُوعًا) ، بَعْدَ أَنْ اَلْمُنْتَ أَرْذَلَ الْمُثُمِّ ؛ فَمَا أَسْعَدَنِي بخِدْمَةِ أَمْثالِكَ مِنَ الضَّعْفَاء! »

فَسُرِوْنا جَبِيمًا مَنْ لهذا الشُّعُورِ النَّبِيلِ.

ثُمُّ السَّتَأْنَفَ « شَفِيق " » حَدِيثَهُ ، وَهُوَ يَجُولُ فِي الْإِصْطَائِلِ قَائِلاً :

لا ما أَسْمَدَ حَظَّكَ - يا أَبازِيادِ - إذِ اهْتَدَيْتَ إلى حَظِيرَ تِنا . فَإِنَّهَا - لَوْ نَمْمُ - الْملادُ (الْمُلجَأُ) الأَمِينُ لِأَمْثالِكَ مِنَ الْمَجَزَةِ فِي هٰذا الْبَلدِ، حَيْثُ يُسْمَحُ لَكَ بِالبَقاء فِي الْحَظيرَةِ ، دُونَ أَنْ تُودِّيَ عَمَلا مًا فَالْبَثْ (فَا بْقَ وَالْمَكْثُ) - إِنْ شَنْتَ - فِي هٰذا الْمَرْبطِ إلى الصَّباحِ . »

وَمَا أَدْرِي كَيفَ عَرَفَ أَنَّ هَذَا الضَّيْفَ يُدْعَى «أَبَا زِياد» فَقَدْ ظَهَرَ لِى - فِيمَا بَمْدُ – أَن هَذَه كَانَتْ كُنْيَتُهُ الَّتِي أُطْلِقَتْ عَلَيْهِ ، قبل أَن يَدْعُوَه بها سائسُنا الذَّكِئُ .

ثُمَّ اسْتَأْنَفَ السَّالْسُ كلامَهُ مُلْتَفَتًا إلى قائِلا : «مَا أَظُنْكِ — يَا أُمَّ سَوَادَةَ — وَسَوَاحِبَكِ بِحَاجَةِ إلى فَى لهٰذِهِ اللَّيْلَةِ . فَمُدْنَ (ارْجِمْنَ) إلى

نَوْمِكُنَّ – مَرَّةً أُخْرَى – وَتَمَتَّمْنَ بِرُقادِكُنَّ الْهَنِيءَ وَأَخْلامِكُنَّ السَّميدَةِ ، فإنَّ عَلَيْكُنَّ فِي صَاحِ الْهَدِ أَعْمَالًا جِسامًا (عَظيِمَةً خَطِيرَة الشَّأْنِ).

#### ع - سُهادُ « قَسامَةً »

#### ه – ذِكْرَيات

لَقَدْ ذَكَرَتُ - حِينَ رَأَيْتُ هَذَا التَّاعِسَ - مَا لَقِيثُهُ - فِي سَالِفِ أَيَّامِي - مِنَ الْمُمَامَلَةِ السَّيْئَةِ . فَقَدِ ابْتُلِيتُ - فِي مُقْتَبَلِ شَبَابِي - بِزارِعِ شَرِس غَضُوبِ عَبُوسٍ ، وَكُنْتُ قَدْ بَلَنْتُ الرَّالِيَةَ مِنْ مُمْرِي - فِيها أَذْكُرُ - وَهِي السَّنُ الَّي بَدَأْتُ عَلَى فِيها . وَكَانَ يَشْتُمُنَا كُلُما أَبْصَرَنَا ، وَيَرْكُلُنَا ( يَرْفُسُنَا) بِرِجْلِهِ كُلَّما لَقِينَا . وَمَا أَذْكُرُ ، أَنْ يَ رَأَيْتُهُ - فِيها رَبِيعُ لَكُمُ الْمَا بُعْمُ وَعَلَّمَا مَعْلُوبًا عَلَى أَعْصالِهِ رَأَيْتُهُ - فِيها رَبِيعَ الْمِياجِ ) .

#### ٦ – في المحراث

وَلَقَذْ ذَهَبْتُ إِلَى الْحَقْلِ - حِينَفِدِ - أَوَّلَ مَرَّقِ، وَأَنا فِي تِلْكَ السَّنُ ، وَإِلَى جَانِي زَمِيلٌ مِنْ عِتَاقِ الْخَيْلِ (مِنَ الأفراسِ الكريمَة) أَسُمُهُ و دَهْمانُ » : وَإِلَى جَانِي زَمِيلٌ مِنْ عِتَاقِ الْخَيْلِ (مِنَ الأفراسِ الكريمَة) أَسُمُهُ و دَهْمانُ عَلَى قُوْتُهُ صِيْفَ مُمْرِى . وَقَدْ مَرَن هٰذا الجمانُ عَلَى حَرْثِ الأَرض زَمَنَا طَوِيلًا . وَلَقَدْ حَاوَلْتُ إِمْكَانِي ( بَذَلْتُ جُهْدِي ) حَيْقَ حَرْثِ الأَرض زَمَنَا طَوِيلًا . وَلَقَدْ حَاوَلْتُ إِمْكَانِي ( بَذَلْتُ جُهْدِي ) حَيْق

لا أُمَّهَمَ بِالتَّفْصِيرِ . وَلَسْتُ أَنْسَى نَصِيحَةَ أَثَى الَّتِي أَفْضَتْ بِهَا إِلَى الْ فِيسِنِّ الطُّفُولَةِ - جَدِيراتُ أَنْ نَبْذُلَ لِلْمَمَلِ الطُّفُولَةِ - جَدِيراتُ أَنْ نَبْذُلَ لِلْمَمَلِ جَبْدَنَا كُلَّةً . لِأَنَّ صَاحِبَنَا : رَبَّ هٰذِهِ الضَّيْعَةِ خَلِيقٌ (جَدِيرٌ) بِأَنْ نَفْقَى فِي الْإِخْلَاسِ لَهُ ، فَلا نُقَصَّرَ فِي خِدْمَتِهِ . فَهُو خَيِّرُ الطَّبْعِ ، يَفِيضُ تَفْنَى فِي الْإِخْلَاسِ لَهُ ، فَلا نُقَصَّرَ فِي خِدْمَتِهِ . فَهُو خَيِّرُ الطَّبْعِ ، يَفِيضُ قَلْبُهُ حَنَانًا وَرَحْمَةً ، وَلا يَضَنُ عَلَيْنَا بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ إِسْمَادِنَا وَالتَّرْفِيهِ وَالتَّحْفِيفِ ) عَنْ نُفُوسِنا » . (التَّخْفِيفِ ) عَنْ نُفُوسِنا » .

وقد عَمِلْتُ ، بِنَصِيحَتُها فَحَاوَلْتُ جَهْدِي إِرْضَاءَ حَارِثِ الْحَقْلِ ، وَلَكِمْنَيٰ - عَلَى مَا بَذَلْتُ - لَمَ أَظْفُرْ بِإِرْضَائِهِ . فَدَبَّ الْيَأْسُ إِلَى قَلْبِي ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ كُلُ مُحَاوَلَةَ للتَّحَبُّبِ إِلَيْهِ وَاسْتِجْلابِ مَوَدَّتِهِ إِنَّما هِيَ مُحَاوَلَةٌ غَيْرُ مُجْدِيَة . فَلَمَّا وَقَر (أَثَرَ) ذَلِكَ فِي نَفْسِي ، واسْتَقَرَّ فِي خَلَدِي ( قَلْبِي) ، صَعْبَ عَلَى المَعَلُ ، واسْتَقَرَّ فِي خَلَدِي ( قَلْبِي) ، صَعْبَ عَلَى المَعَلُ ، واسْتَقَرَّ فِي خَلَدِي ( قَلْبِي) ، صَعْبَ عَلَى المَعَلُ ، واسْتَقَرَّ فِي خَلَدِي ( قَلْبِي) ، صَعْبَ عَلَى الْمَعَلُ ، واسْتَقْرَ أَوْلَهُ لَلْ .

آهٍ – ياغَزِيزِي – كَمْ كُنْتُ مُثْعَبَةً مَجْهُودَةً وَكَمْ أَصْنَانِيَ الذَّهَابُ صاعِدَةً هابِطَةً ، فِي ذَٰلِكَ الْحَقْلِ الْواسِعِ ! وَ فِي أَصِيلِ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ ، خارَتْ (ضَمُفَتْ ) قُوَاىَ وَكِدْتُ أَسْقُطُ مِنْ فَرْطِ الْإِغْيَاءِ (شِدَّة التَّمَبِ) . فَهَمَمْتُ أَنْ أَقِفَ عَنْ مُوَاصَلَةِ الْعَمَل ، وَأَكْفَ (أَمْتَنِعَ ) عَنِ الحَرِكَةِ . وَكَأَنَّما أَحَى َ زَمِيلِيَ الْهَرِمُ ما يُسَاوِرُ ( ما يُفالِبُ ) نَفْسِي مِنَ الْأَلمِ ، فَقَالَ لِي : « أَبْشِرِي — أَيَّتُهَا الْفَتَاةُ النَّشِيطَةُ النَّركِيَّة — فَقَدْ أَشْرَفَ النَّهارُ عَلَى بِهَايَتِهِ — أَوْ كَادَ — وَتَرَاءِتِ الشَّيْسُ للنُمُرُوبِ خَلْفَ هَـذِهِ التَّلالِ عَلَى بِهَايَتِهِ بَ أَوْ كَادَ — وَتَرَاءِتِ الشَّيْسُ للنُمُرُودِ خَلْفَ هَـذِهِ التَّلالِ وَالْآكَ كَامِ . ولَمَنْنا لا تَحْرِثُ بَعَدْ ذَٰلِكَ إِلَّا أَخْدُودًا أَوْ أَخْدُودَيْنِ فَقَطْ ، ثُمَّ نَهُودُ إلى حَظِيرَ نِنا مَسْرُ ورَيْنِ . » فاسْتَمَدْتُ — حِينَيْذِ — شَيْنَا مِنَ النَسَاطِ ، وَجَذَبْتُ الْمِحْرَاتَ بِقُوّةٍ ، ثُمَّ قُلْتُ لِيهَانَ : « وما هُوَ الْأُخْدُودُ ؟ » فقال آلي : « وما هُوَ الْأُخْدُودُ ؟ » فقال آلي : « بَنْنَ هٰذِهِ النَّثُوءَاتِ ( رُءُوسِ الْأَخَادِيد ) — الْبادِيةِ أَمامَكِ — تَرَيْنَ الْمَحْرَاتُ مِنْ مَنْ الْمِحْراثِ » .

فَقُلْتُ لَهُ: ﴿ وَكَيْفَ يَشْمُلُهَا الْمِحْرَاتُ ؟ ﴾ فقالَ : ﴿ إِنَّ هَٰذَا الْمِحْرَاتُ الَّذِي نَجُرُهُ ، فِي أَسْفَلِهِ مُدْيَةٌ ( سِكِنَّينَةٌ ) صُلْبَة كَبِيرةُ الْحَجْمِ ، فَعَى تَشُقُ النَّرَى ( الأَرْضَ ) ، وَتَقْلَبُ ثُرابَ الْحَقْلِ رَأْسًا عَلَى عَقِبِ ( تَجْمَلُ أَعْلاهُ أَسْفَلَةً ) ، كُلَّمًا مَرَّ بها الْمِحْرَاتُ الَّذِي نَجُرُهُ .

فَقَلْتُ لَهُ : « لَمَلَهُمْ يُرِيدُونَ بذالِكِ أَنْ يُذْهِبُوا ما بَيْنَ مِنَ الْحَشائسِ عَلَى ·

ظَهْرِ الأَرْضِ إِلَى جَوْفِها. » فقال: «نَمَمْ». قُلْتُ: «وَأَى فَائِدَةٍ لَهُمْ مِنْ هٰذا؟ ». ققال: « لِأَنَّ الأَرْضِ إِلَى جَوْفِها. » فقال: « لِأَنَّ الأَرْضَ لا تَصْلُحُ الزَّرْعِ إِلّا إِذَا قُلِبَ عَالِيها إِلَى أَسْفَل. ومَنى تَمَ لَنَا ذَٰلِكِ فَإِنَّنَا حَيِننَذِ حَبَحُرُ اللّهُ أَخْرَى تُسَمَّى الْمِسْلَقَةَ وَهِي النِي تُسَلَّفُ بِها أَرْضُ الْحَقْلِ ( تُسَوَّى ) لتُنَطِّى مَا يَبْذُرُهُ فِيها الزَّارِ عُ مِنَ تُسَلَّفُ بِها أَرْضُ الْحَقْلِ ( تُسَوَّى ) لتُنَطِّى مَا يَبْذُرُهُ فِيها الزَّارِ عُ مِنَ السَّلَفُ بِها أَرْضُ الْحَقْلِ ( تُسَوِّى ) لَيُعْفِيهم ( ماذا مُفِيدُهُمْ ) هٰ لَمَا المَنَاهِ التَّبِيلَ إِلَى الرَّاحَةِ بِغَيْرِ التَّمَبِ ، ومَن لَمْ يَرْكَبِ (التَّمَبُ ) ؟ » فقال: « لاستبيل إلى الرَّاحَة بِغَيْرِ التَّمَبِ ، ومَن لَمْ يَرْكَبِ النَّمَالِ اللهُ فَالَ : « لاستبيل إلى الرَّاحَة بِغَيْرِ التَّمَبُ ، ومَن لَمْ يَرْكَبِ النَّمَالِ اللهِ اللهُ فَالِي ذَلْكِ .

يَظْهَرُ لِي أَنْكِ لا تَمْرِفِينَ – با فَسَامَةُ – مِنَ الْمَمْلُوماتِ الأَوْلِيةِ ، وَبِسَائِطِ الْمَمَلُوماتِ الأَوْلِيةِ ، وَبِسَائِطِ الْمَمَارِفِ الضَّرُورِ يَّةِ ما يُناسِبُ سِنَكِ ؟ » فَقُلْتُ لَهُ – فِي اسْنِسْلامِ – وَقَدْ أَعْجَبَي حُسْنُ فَهْمِهِ ، وَسِدْقُ حُكْمِهِ عَلَى الْأُمُورِ : «صَدَفْتَ – با دَهْبانُ – فَإِنَّى عَلَى الحَقِيقَةِ لا أَزالُ جاهِلَةً مُتَخَلَّفَةً (مُتَأْخُرَةً) فَرَدْنى عَلَما أَذْدُدلكَ شُكْرًا . »

ُ فَأَجَا بِنِي مُتَلَطِّفَا : ﴿ لَيْسَ أَشْعَى إِلَى نَفْسِى مِنْ تَحْقِيقِ مَا نَطْلُبِينَ يا فَسَامَةُ – ولَـكِنْ لَمْ يَبْقَ لَدَيْنا مِنَ النَّهارِ إِلَّا دَقَائِقُ بَسِيرَةٌ ، وَمَتَى فَرَغْنا

## ٨ – طائفة من الْمَعلومات

فَصَرَخْتُ مُتَمَجَّبَةً : ﴿ أَهَلَكُذَا انْتَهَيْنَا سَرِيمًا ! أَلَمُ كَقُلُ لِي إِنَّنَا سَنَحْرِثُ أَخُدُودًا آخَر ؟ ﴾ فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ فَرَغْنَا الآنَ مِنْ حَرْثِهِ — عَلَى طُولِهِ — دُونَ أَن تَشْرِيهَا فَلَمْ تَفْطُنِي ( لَمَ تَنْتَبِهِي ) أَن تَشْرِيهَا فَلَمْ تَفْطُنِي ( لَمَ تَنْتَبِهِي ) إلى انفضاء الْيَوْمِ . .

ثُمَّ قَصَّ عَلَى ۗ ﴿ دَهُمَانُ ﴾ طَرَائِفَ مِنَ الْمَمَارِفِ النَّافِيَةِ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ مَا نَطْمَتُهُ مِنَ اللَّذَائِذِ عِنْــدَنَا كَالشَّمِيرِ والْفُولِ والْبِرْسِيمِ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ .

مُمَّ قَالَ لِي فِيهَا قَالَ: « وَلَنْ تُنْبِتَ لَنَا الأَرْضُ لَمَذِهِ الْمَا كِلَ إِلَّا بَعْدَ أَن نَبْذُلَ جُهْدَنا فِي حَرْثِهَا وَتَزْحِيفِها ، وَ يَبْذُلَ الزَّارِ عُ جُهْدَهُ فِي غَرْسِها وَسَقْبِها ، لِأَنَّ فِيها أَيْضًا أَكْثَرَ غِذَائِهِ وَغِذَاء بَنِي جِنْسِهِ . فَإِذَا قَصَّرَ أَحَدٌ مِنَّا فِي شَيْء مِن لَمْذَا كُلِّهِ لِمْ نَظْفَرْ بِها نَأْ كُلُهُ غَيْرَ الْحَشَائِشِ، وَلَمْ يَظْفَرْ هُو بِنَباتِ الْأَرْضِ ». مُمُم قال لى وَنَحْنُ عائِدانِ إِلَى الْعَظِيرَةِ : ﴿ فَإِذَا سَأَلَتِنِى رَأْ بِي ، فَإِنَّى لَا أَكْثَرَ ثُو لا أَكْتُمُكِ أَنَّى أَفْضًلُ – أَلْفَ مَرَّةٍ – أَنْ أَثْمَلَ وَأَكْدَحَ (أَجَاهِدَ) – طُولَ يَوْمِي – لِأُوفِرِّ زادِي (أَكَثَرَ قُوتِي)، عَلَى أَنْ أَسْنَسْلِمَ لِلْكَسَلِ، وَأَخْلِدَ (أَسْكُنُ) لِلرَّاحَةِ، مُمْ أَهْلِكِ جُوعًا».

## ٩ – ثَمَرَة المَعْرِفَةِ

وَلِمَّا بَلَمْنَا الْحَظِيرَةَ لَمْ نَجِدْ فُرْصَةً لِإِثْمَامٍ حَدِيثِنَا لَيْلًا ، لِأَنَّ مَرْبَطَى لَمْ

يَكُنْ قَرِيباً مِنْ مَرْبَطِ زَمِيلِي . كَلَى أَنَّى – بَمْدَ أَنْ خَلَوْتُ إِلَى نَفْسِى –

أَنْمَتُ النَّظَرَ ، وَأَطَلْتُ الْفِكْرَ ، فِيما أَفْضَى بِهِ إِلَىَّ صَاحِبِي مِنْ حَدِيثٍ .

واغْتَرَمْتُ – مُنْذُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ – أَنْ أَضَاعِفَ مِنْ جُهْدِي فِي سَبِيلِ الْمَمَلِ ،

غَيْرُ مُتَبَرَّمَةٍ بِما أَلْقَاهُ مِنْ عَنَاءُ وجُهْدٍ . وَسَواءٍ عَلَىَّ أَقَدَرَ لِيَ الْعَارِثُ مَا أَبْذُلُ 
مِنْ هِمَّةٍ وَنَشَاطٍ أَمْ لَمْ يَقْدُرُهُ .

وَأُرادَ اللهُ أَنْ يُجْزِلَ ( يُمْظِمَ ) مُكَافَأَتِي عَلى حُسْنِ نِنَّتِي ، فَيَسَّرَ لِي – فِي غَدِي ( فِي الْيَوْمِ التَّالِي ) – حارِثًا آخَرَ ، كانَ عَلى الْفَكْسِ مِنْ سابقِهِ ، آيَةً فِي الْبَشَاشَةِ واللَّمْاْفِ . فَكَانَ يُمِلَّقُهُنِي بِأَحَبُ الأَلْقابِ إِلَى نَفْسِي . فَسَمَّلَ عَلَى بِذَٰلِكَ كُلَّ صَعْبٍ، وَبَشَّرَ لِي بِلُطْفِهِ كُلَّ عَسِيرٍ.

وكَانَ صَدِيقِ « ذَهْمانُ » رَاوِيَةً بارِعًا ، وَقاضًا مُبْدِعًا فاتِنَ الْحَدِيثِ . فَقَصَّ عَلَى ۚ – حِينشِذِ – مِنْ أَنْباء الدَّوابُ كُلُّ مُنْرِبٍ مُنْجِبٍ .

وَمَا أَنْسَ مِنْ بَدَائِمِهِ لا أَنْسَ مَا رَوَاهُ لِي مِنْ طَرَاثِفِ صَاحِبِهِ : « أَبِي تَوْلَبِ » أَلَى قَصَّها – قَبْلَ مَوْتِهِ – عَلَى صَدِيقِ « دَهْمَانَ » لَقَدْ أَخْبُنْتُ الْعَمِيرَ – مُنذُ ذُلكَ الْيَوْمِ – وعَرَفْتُ لَهُمْ فَضْلَ مَا تَعَيَّزُوا بِهِ عَلَى دَوَابً الأَرْضِ قَاطِبَةً (جَمِيمًا) ، وما انفُرَدُوا بِهِ مِنْ مَزَايا باهِرَةٍ ، وخلال (صِفاتِ) نادِرَةٍ .

#### ١٠ – ضوء العبَّباح

وَهَكَذَا فَضَيْتُ لَنْلِي مُسْتَرْسِلَةً فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الذَّكُرَيَاتِ ، حَتَّى رأَيْتُ السَّائِسَ هَابِطاً إلَيْنَا مِنْ غُرْفَتِهِ . وكانَ صَوْء الصَّباحِ الْباكِرِ ، يَنْفُذُ إلى حَظِيرَ تِنَا فَيُوقِظُ النَّيَامَ ، فَهَلِ اسْتَيْقَظَ صَيْفُنا « أَبُو زِيادٍ » ؟ ألا لَيْتَ صَظِيرَ تِنَا فَيُوقِظُ النَّيَامَ ، فَهَلِ اسْتَيْقَظَ صَيْفُنا « أَبُو زِيادٍ » ؟ ألا لَيْتَ شَعْرِى : كَيْفَ حَالُكَ يا أَبْنَ عَمَّ ؟ كَيْفَ قَضَيْتَ لَيْلَتَكَ ؟ أَتُواكَ اسْتَرَحْتَ إِلَى أَحْلامِكَ السَّهِيدَةِ ؟ وَأَى الأَفْكَارِ السَّارَةِ — أو الْحَزِينَةِ — تَطُوفُ بِرَأْسِكَ الآنَ ؟

## الفصل الثاليث

## ١ – الطُّفْلة الْمُحْسِنَةُ

لَقَدْ رَوَيْتُ لكَ – أَيُّهَا الصَّدِيقُ الْمَزِيزُ – طَرَّفَا يَسِيرًا مِمَّا مَرَّ بِي فِي حَياتِيَ الْمَاضِيَةِ . وإنَّى لَقَاصَّةٌ عَلَيْكَ طَائِفَةً مِنْ أُخْبَادِيَ الرَّاهِنَةِ لِأَصِلَ الْمَاضِيَ بِالْعَاضِرِ :

فَاغْلَمْ - أَيُّهَا الصَّبِيُّ البارِعُ النَّشِيطُ - عَلِمْتَ الْخَيْرَ ، وَسَلِمْتَ مِنْ كُلِّ صَيْرِ : أَنَّى قَدْ أَصْبَحْتُ مُوْتَاحَةً فِي هٰذِهِ الأَيَّامِ مِنْ كُلِّ عَناءِ . فَلا عَجْهُدُ فِي أَحَدُ بِمَلَ مُضْنِ ( مُمْرِضٍ ) لِأَنَّى مَفْيَةٌ بَيْرُ بِيَةِ وَلَدِى الصَّغيرِ : وَزادِ الرَّكْبِ » الَّذِي حَدَّتُنَكَ عَنْهُ . وقَدْ قَالَتْ عَنْهُ و سُمادُ » بِنْتُ صاحِبِ الأَرْضِ الَّتِي نَعْمَلُ فِيها ) : إنَّهُ يُشْبِهُ فِي النَّسُكَرَةِ ( بِنْتُ صاحِبِ الأَرْضِ الَّتِي نَعْمَلُ فِيها ) : إنَّهُ يُشْبِهُ فِي النَّشَكَرَةِ ( بِنْتُ صاحِبِ الأَرْضِ الَّتِي نَعْمَلُ فِيها ) : إنَّهُ يُشْبِهُ فِي النَّشَكَرَةِ ( أَيْنَ مُنَالًا عَلَيْها كُامَا وَانَّ كَثِيرًا ، وَفِي أَسْفَلِ وَجْهِ مِثْلُ بِنْكُ الْمُنْ صَنِيرَةَ الْبَيْضَاءِ اللَّيْ تَمَيَّرْتُ بِها . وإنَّ كَثِيرًا ، وفِي أَسْفَلِ وَجْهِ مِثْلُ بَلْكَ الْمُنْ صَنِيرَةَ الْبِيْمَ جِدًّا ، وفِي أَسْفَلِ وَجْهِ مِثْلُ بَلْكَ الْمُنْ صَنِيرَةَ الْبِيْمَ جِدًّا ، وفِي أَسْفَلَ وَجْهِ مِثْلُ عَلَيْها كُامًا جَاءِتْ إلى الدَّسْكَرَةِ ( الْمَزْرَعَةِ ) . الْمَنْ مَقْهِ الْمُعْمَ جِدًّا . وهِي تَرافِي أَفِيلُ عَلَيْها كُولُها جَاتِ إلى الدَّسْكَرَةِ ( الْمَزْرَعَةِ ) . .

ولا عَجَبَ فِي ذَلكَ قَإِنَّ يَدَيُهَا لا تَخْلُوانِ مِنْ حُفْنَةٍ (مِقْدَارِ مِلْ وَكَفَيْهَا) مِنَ الشَّيْرِ ، أَوْ قَلِيلٍ مِنَ الْبِلْجِ ، أَوْ حُزْمَة مِنَ السَّلْجِ ، أَوْ حُزْمَة مِنَ الدَّرِيسِ ، وما إِلَى ذَلكَ مِنْ أَلُوانِ الْأَمْلِيمَةِ اللَّي أُحِبُها . وهِيَ تُكْثِرُ مِنَ التَّوَدُّدِ ( التَّحَبُّبِ ) إِلَى اللَّهُ .

#### ۲ - تَيْنَ « قَسَامَةً » و « زادِ الرَّكْبِ »

ها هُو ذا « شَفِيق » قادِما لِيُنطَّفَى ، ويَحُسَّى ( يَنفُضَ التُّرابَ عَنَى ) قَبْلَ أَن أَذْهَبَ إِلَى الْمَرْعَى . إنَّهُ يَعْلَمُ كَمْ أَبْسَبِجُ حِينَ يَمْشُطُ شَعْرِى كُلَّ صَباح ، سَوا إِنِى أَوْقاتِ الرَّاحَةِ والْعَمَلِ . وإنَّ مُهْرِي الصَّفِيرَ لَتَعْلَى نَفْسُهُ مَرَحًا وسُرُورًا كُلَّما خَرَجَ مَنِي إِلَى الْمَرْعَى . لَقَدْ نَما سَرِيعاً فِى زَمَن قصيرٍ ، وطالَتْ أَقْدامُهُ بِالْقِياسِ إلى جِسْمِهِ . وهُوَ فِي جِنِّ نَشاطِهِ ( عُنفُوانِهِ وقُوَّيهِ ) ، فَلا يُطِيقُ أَنْ يُعْبَسَ فِي مَرْبُطِهِ دُونَ أَنْ يَجْرِيَ فِي الْمَرْعَى كَما يَشاء .

وَقَدْ سَأَلَىٰ ذَاتَ يَوْمٍ : « لِمِاذَا لاَ يَثْرُ كُونَنَا خَارِجَ الإِصْطَلِيلِ – لَيْلَ نَهَارَ – يِالْمَاهُ ؟ » فَأَجَبْتُهُ : « لأَنَّ الْبَرْدَ – فِي هٰذَا الْفَصْلِ – قارِسٌ (شَدِيدٌ ) . ومَتَى انْصَرَمَ ( اثْنَهَى ) الْفَصْلُ ، فَإِنَّنَا نَمِيشُ خَارِجَ الْحَظِيرَةِ لَيْلُ نَهَارَ » .

ما أعْجِبَ أَمْرَ هٰذا الطَّفْلِ، وما أَشَدَّ وَلُوعَهُ وَشَفْقُهُ بِالْفَضاءِ والْحَرَّكَةِ . لَقَدْ سَمِعَ صَوْتَ السَّائِسِ – وهُو َ يَفْتَحُ بابَ الْحَظيرَةِ – فاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْمَرَّحُ، وتَمَلَّكَتْهُ الْبَهْجَةُ ، وظَلَّ يَقْفِزُ ويَجْرِي مَسْرُورًا ، ويَرْفُسُ أَرْجُلَهُ – بَمْضَها يِبَعْضِ – مِنْ شِدَّقِ الْفَرَحِ .

## ٣ – أَبُو زِيادٍ

ثم وَقَفَ فَخَأَةً - مِقْدَارَ لَحْظَةً - وَنَظَرَ وَرَاءَهُ مُدْهُوشًا . فَالْتَفَتُ فَرَأَيْتُ ﴿ شَفِيقًا ﴾ يُخْرِجُ مِنَ الْإَصْطَبُلِ ذَلِكَ الْحِمَارَ الْمِسْكِينَ الَّذِي شَغِلْتُ بِأَمْرِهِ طُولَ اَلْبَكِي . وَمَا كَادَ وَلِدِي يَرَاهُ حَتَّى سَأَلَىٰ : شُغِلْتُ بِأَمْرِهِ طُولَ النَّابَةِ الْمَحُوزِ ؟ وَمَلْ يُصِيبُنَا مِنْها ضَرَرَ " ؟ ﴿ مَا اسْمُ هٰذِهِ الدَّابَةِ الْمَحُوزِ ؟ وَمَلْ يُصِيبُنَا مِنْها ضَرَرَ " ؟ ﴾ فَقُلْتُ لَهُ مُبْتَسِمةً : ﴿ كَلَّا ، أَيْهَا الْأَبْلَةُ الْمَزِيزُ . إِنَّهُ إِنْ عَمْ لِنَا ، وَقَدْ لَقِي مِنْ سُوء الْمُمَامِلَةِ شَيْئًا كَثِيرًا ، كَا يَبْدُو (كَمَا يَظْهُرُ ) مِنْ هُوال جِسْمِهِ وَضَفَ وَوْتَهِ . ﴾

٤ - حَيْرَةُ الضَّيْفِ
 ثُمُّ مَشَيْتُ مُشَّجِهَةً إِلَى الضَّيْفِ حَتَّى دا نَبْتُهُ (قارَبْتُه) ، فَقُلْتُ لَهُ فِي تَلَطْفِ

وَتَوَدُّدِ: «سُمِدَ صَبَاحُكَ يَا وَأَبَازِيادَ»! لَمَلَ صِحَّتَكَ الْيَوْمَ أَحْسَنُ مِنْهَا أَمْسُ!» وَكَأَنَّ هٰذَا الْتَخُلُوقَ التَّاعِسَ لَمْ يَأْلَفْ مِثْلَ هٰذَا التَّوَدُّدِ وَتِلْكَ الْمُلاطَفَةِ ، فَلَمْ يَعْزِفْ كَيْفَ يُجِيبُ ، وَلا ماذَا يَقُولُ . فاسْتَأْفَلْتُ قَائِلًا «أَخْشَى أَنْ تَكُونَ قَدْ لَقِيتَ مِنَ الْمَتَاعِبِ مَا أَعْجَزَكُ وَنَاء بِهِ اخْبَالُكَ «أَخْشَى أَنْ تَكُونَ قَدْ لَقِيتَ مِنَ الْمَتَاعِبِ مَا أَعْجَزَكُ وَنَاء بِهِ اخْبَالُكَ (مَا لَمْ تُطِينَ خَمْلُهُ )! أَلا تُحُيبُ أَنْ تَنْتَحِى ( تَقْسِدَ ) بِنَا هَدْهِ النَّاحِيَةَ ( اللَّهْ مِسَدَ ) بِنَا هَدْهِ النَّاحِيَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا الْوَقْتِ » .

فَتُوتَفَّنَ لَحظات قِلِيلَةٌ مُفَكِّرٌ ، وَقَدْ بَدَت (طَهَرَت) الْحَدْرَةُ عَلَى وَجْهِ ، كَأَنَّمَا كَانَ يَتَرَدُّدُ فِي نَصْدِيقِ مِما سَمِعَ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَثَبَّتَ مِنْ صِدْقِ مَوَدَّتِي ، ويَسْتَوْثِقِ مِمَّا أَقُولُ . فَأَجابِنِي عَلَى اسْتِخْياهِ (مُسْتَحِياً) :

« لَكِ مَا تُرِيدِينَ - يَا سَيَّدَتِي - فَأَ أَرَى بَأْسًا فِيهَا تَقْتَرِحِينَ ! »

# ه - جَمالُ الطَّبِيمَةِ

وَقُلْتُ لَهُ: ﴿ هَلَمُ ۚ إِلَى ۚ (أَقْبِلِ عَلَى ۗ) ، فَإِنَّ الْجَوَّ صَحْوُ ﴿ إِنَّ سَمَاءُهُ صَافِيَةٌ لاغَيْمَ فِيها ﴾ . وَلا شَكَّ فِي أَنَّ مِثْلَ لهذا الصَّباحِ السَّمِيدِ كَفِيلٌ مِأْنْ يُدُخِلَ الهناء والْبَهْجَةَ فِي قَلْبِ أَشَدُّ الْكَائِناتِ حُزْنًا وَتَمَاسَةً . أَلا تُصنّي إلَى الطُّيُّورِ ، وَهِيَ فَوْقَ الْأَغْصَانِ ، وَ فِي أَغْلَى السُّورِ ؛ اسْتَيِعْ إِلَى صَوْتَ الْقُنْبُرَةِ فِي السُّورِ ؛ اسْتَيعْ إِلَى صَوْتَ الْقُنْبُرَةِ فِي السَّاءِ . وانظرُ إِلَى الأوْراقِ الْمُخْضَرَّةِ ، وَهِيَ تَرْفَعُ رُءُوسَها، لِتُشْرِفَ عَلَى الْعَالَمِ مِنْ أَكْمَامِها الَّتِي تَفَتَّحُتْ . وَتَأَمَّلُ هَذِهِ الأَزْمَارَ لِتُشْرِفَ عَلَى الْعَالَمِ مِنْ أَكْمَامِها الَّتِي تَفَتَّحُ أَغْنِهَا مُنْتَهِجَةً لِتُنْجًى الشَّمْسَ، . اللهِ اللهُ الْوُرُودَ وَهِيَ تَفْتَحُ أَغْنِهَا مُنْتَهِجَةً لِتُنْجًى الشَّمْسَ، .

#### . ٦ – سِنُ الفطام

فَلْمْ يُحِوْ (لَمْ يَرُدُ ) جَوَ ابًا ، بَلْ فَفَزَ بِجِوَارِي . وَكُنْتُ وَافِفَةً فِي زَاوِ يَةٍ قَصَيَّةٍ ( بَعِيدَةٍ ) فِي الْحَقْلِ ، حَيْثُ الْحَشَائِشُ اللَّذِيذَةُ قَدْ بَلَّهَا النَّدَى . فَصَيَّةً لَا بَنْ اللَّذِيذَةُ قَدْ بَلَّهَا النَّدَى . فَقُلْتُ لَهُ : « الْآنَ نَبْدَأُ فَطُورَنا ، ثُمَّ نَرْقُدُ شَيْئًا ( بَمْضَ الْوَقْتِ ) رَيْمَا فَقُلْتُ لَهُ : « الْآنَ نَبْدَأُ فَطُورَنا ، ثُمَّ نَرْقُدُ شَيْئًا ( بَمْضَ الْوَقْتِ ) رَيْمَا يَشْتُمُ ( يَنْعَمُ ) وَلَدِى « زَادُ الرَّحْبِ » بالنَّجْرِ فِي هَا ذَا الْمَرْعَى الْخَصِيبِ ! يَشْتُمُ ( يَنْعَمُ ) وَلَدِى « زَادُ الرَّحْبِ » بالنَّجْرِ في هَا ذَا الْمَرْعَى الْخَصِيبِ ! لِشَا اللَّهُ وَتُهُ بُلِبَا فِي قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ بِهِ مِنَ الإَصْطَائِلِ » .

فَسَكَتَ « أَبُو زِيادٍ » . وَلَبِثْنَا شَينًا ( زَمَنَا قَلِيلًا ) ، نَا كُلُ فِي صَنْتٍ . وَمَمَنْتُ مُرَّةً الْبَدَرَنِي (أَشْرَعَ إِلَى ً) وَمُمَنْتُ مُرَّةً الْبَدَرَنِي (أَشْرَعَ إِلَى ً) قائِلًا : «كَيْفَ أَخْرَى أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى الْكَلَامِ . وَلُهِ كِنَّهُ الْبَدُولِي – قَدْ جَاوَزَ سِنَّ قَائِلًا : «كَيْفَ ثُرُومُ الآنَ ؟ » الرَّضَاعِ ؟ كَمْ مُمْرُهُ الآنَ ؟ »

فَقُلْتُ لَهُ: «سِنَّةُ أَسابِيعَ فَقَطْ. وَيَظَهْرُ أَنَّهُ اسْتَمْرَأَ دَرَّى (اسْتَطابَ لَبْنِيَ) الدَّسِمَ (الْكَثِيرَ السَّمْنِ)، فَقَدْ نَمَّاهُ لَبَنِي وَأَسْمَنَهُ. وَلَنْ أَفْطِيهُ قَبْلَ أَنْ يُبِيمَ الشَّهْرُ الرَّابِيعَ مِنْ مُمْرِهِ عَلَى الْأَقَلُّ ».

## ٧ – الحَوافِرُ والْأَظْلافُ

فَقَالَ: « وَلِمَاذَا ؟ » فَقَالْتُ : « لا بُدَّ أَنْ أَرْضِمَهُ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بَأْسْنَا نِهِ اللَّمَانَ لَهُ أَسْنَا نَهُ الْحَقِيقِيَّةَ ، الَّتِي يَأْكُلُ بِهَا الطَّمَامَ الصَّلْبَ وَيَعْضُغُهُ . وَلَنْ يَتِمْ لَهُ ذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ تِلْكَ الْمُدُةُ . ما أَعْجَبَ سُوْالُكَ ، يا أبا زياد ! لَقَدْ كُنْتُ أَخْسَبُكُ عَارِفَا تَفْصِيلَ هَذَا كُلَّةٍ ، لِأَنْكُ تُنْسَبُ إِلَى أَشْرَتِنا » . فَقَالَ مُتَمَعِّبًا مِمّا سَمِيعٍ : « أكذلكِ تَمْتَقِدِينَ ؟ أَنْتِ فَرَسُ ! الَيْسَ كَذَلكِ ؟ » فَقُلْتُ لهُ : « صَدَقْتَ . وَأَنْتَ مَنْ تَكُونُ ؟ إِنَّ الْفَرَسَ والْحِمارَ كَذلكِ ؟ » فَقُلْتُ لهُ : « صَدَقْتُ . وَأَنْتَ مَنْ تَكُونُ ؟ إِنَّ الْفَرَسَ والْحِمارَ يَنْسَبِانِ إِلَى أَشْرَةٍ واحِدَةٍ . وَحَسْبُكَ دَلِيلًا عَلَى صَدْقِ ما حَدَّنْتُكَ بِهِ : يَنْسَبِانِ إِلَى أَشْرَةٍ واحِدَةٍ . وَحَسْبُكَ دَلِيلًا عَلَى صَدْقِ ما حَدَّنْتُكَ بِهِ : أَنْنَا جَمِيما مِنْ ذُواتِ الْحَافِي ( الظَّلْفِ عَسِيرِ الْمَشْقُوقِ ) . ألا تَرى أَفْدَامَنا لَيْسَ فِيها أَصَابِعُ . ولا كذَلك صَواحِبُنا ذُواتُ الأَظْلافِ ، أَنْ الْفَرَالِ والْمِيْزَى الْقَرَالِ والْمِيْزَى الْمُشَافِقُ و الْمُنْوَقِةِ : كَالنَّهُ جَهِ والْبَوْرَةِ والْفَرَالِ والْمِرْقَ والْفَرَالِ والْمِرْقَى الْمُنْوَلِقِ والْمَرْقِ والْفَرَالِ والْمِرْقَى والْفَرَالِ والْمِرْقَى والْفَرَالِ والْمِرْقَى



والْغَنَم ِ والْجامُوسِ .

إِنَّ الْحَافِرَ لَابْنَاء أَسْرَتِنا هُو بِمَنْزِلَةِ الطَّلْفِ الَّذِي تَدَّنَازُ بِهِ أَسْرَةُ البَقَرَة والشاة والطَّنِي وشِينِها . والحافِرُ والطَّلْفُ كِكلاهُما للدَّابَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْقَدَمِ لِلْإِنْسَانِ . وهمــــذِهِ الدّوابُ تَشْرَكُنا فِي أَكْلِ الْحَشَائِشِ وَتَخْتَلِفُ عَنَّا يِفَرُوتِها . أَمًّا ذَواتُ الأخْفافِ كالْجَيَلِ والنَّعامِ ، فَإِنَّ حَوافِرَنَا تَمْثَازُ عَنْ أَخْفافِها بالصَّلابَةِ ، كَمَا تَمْثَازُ ذَواتُ الأَظْلافِ بِفِرْوَتِها عَنَّا وَعَنْ غَيْرِنا مِنْ ذَواتِ الأَخْفافِ .

## ٨ – أَسْنَانُ الدُّوابِ

وَمَا كَانَ أَجْدَرَكَ أَن تَمْرِفَ شَيْئًا عَنْ أَسْنَانِنا - مَشْمَرَ الْغَيْلِ - فَإِنَّهَا تَنْبَدُّلُ فِيها أَسْنَانُكُمْ ، فِي زَمَنِ طُفُولَتِنا وَطُفُولَتِنا وَطُفُولَتِنا وَطُفُولَتِنا وَطُفُولَتِنا وَطُفُولَتِنا وَطُفُولَتِنا وَطُفُولَتِنا وَطُفُولَتِنَا مِنْ اللَّهَاءِ هِ .

فَقَالَ ﴿ أَبُو زِيادٍ » ، وَقَدْ تَمَلَّكُهُ الْعَجَبُ (اسْتُولَت عَلَيْهِ الدَّهْشَة ) : ﴿ أَكَذَٰ لِكِ نَخْنُ وَأَنْتُمْ ۚ ؟ مَا كُنْتُ لِأَعْلَمَ هَذَا مِنْ قَبْلُ . وَغَايَةُ مَا عَرَفْتُهُ : أَنَّهُ كَانَ لِى أَوْبَعُ أَسْنَانِ حِبنَ كَانَتْ سِمِّى خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ذَلِكِ مَا حَدَّثَنَى بِهِ أَنِّى ، وَلَولاها مَا عَرَفْتُهُ . »

فَقُلْتُ لَهُ: « ذٰلِكَ حَقٌّ لا رَيْبَ فِيهِ: كَانَتْ لَكَ أَرْبَعُ أَسْنَانٍ -حِينَثِذٍ -

كَمَا كَانَتْ لَنَا جَمِيمًا. وَلَـكِنَّهَا لَمْ تَكُنْ إِلّا أَنْيَابًا أَغْنِي : أَسْنَانًا مُدَيَّيَةً ، لا تُفيدُ شَيْنًا ، وَلا نَصْلُحُ لِمَضْغِ الطَّمَامِ . وَمَنَى تَمَّ نَمَاوُنا أَصْبَحَ لِكُلِّ مِنَّا سِتَّة أَضْراسٍ في آخِر فَكُيْنًا . وَهِى نَافِقَة لِلْقَضْمِ ( لِتَكْسِيرِ الطَّمَّامِ الْيَالِسِ بِتَّة أَضْراسٍ في آخِر الطَّمَامُ الْيَالِسِ بَأَمْرافِها ) ، كَمَا أَنَّهَا نَافِقَةٌ لِلتَّقْطِيعِ ، وَلَنْ نَسْتَطِيعَ أَنْ نَا كُلُ طَمَامَنا ، إذا لَمَ يَكُنْ لَنَا تِلْكَ الْأَصْراسُ القواطِعُ الَّتِي تَرَاها فِي آخِرِ الْعَنَكِ ، وَلِفَيْرِها لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَطْعَنَ الطَّمَامَ . »

#### ٩ – حِوارُ الصَّديقَيْن

فَقَالَ « أَبُوزِيادٍ » وَهُوَ يَقْضُمُ الْحَشَائِينَ ( يَكْسِرُهَا بِأَطْرَافِ أَسْنَانِهِ ): « هٰذَا حَق لا رَبْ لا شَكَ ) فِيهِ ! لَقَدْ مَرَّ بِي ذَٰلِكِ الْمَهْدُ . وَيَظْهَرُ لِي أَنَّكِ تَعْلَمِينَ كَثِيرًا مِنَ الْحَقَائِقِ الْمُنْتِعَةِ . فَخَبِّرِينَي - يَا ابْنَةَ عَمْ -مَن جَنْتِ إِلَى هٰذِهِ الشَّيْمَةِ ؟ »

َ فَأَجَبُتُهُ وَقَدْ دَهِشْتُ مِنْ سَذَاجَتِهِ : « لَقَدْ وُلِذِتُ فِيها . فَغَبَّرْنِي – يا ابْنَ عَمَّ – مِنْ أَىٌّ مَكَانٍ حَضَرْتَ ؟ »

فَأَجا بَني، وهُوَ يَعُكُ ْ ظَهْرَهُ فِي أَحَدِ الْمَمَدِ الْمُثْبَتِ بِهَا سُورُ الْمَرْعَى :

وَلَسْتُ أَذْرِى مِنَ الْمَعَارِفِ مَا تَدْرِينَ ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْعَقَائِقِ مِقْدَارَ مَا تَعْلَمِنَ. وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْعَقَائِقِ مِقْدَارَ مَا تَعْلَمِنَ. وَلَكَ مَا أَطُنُكِ تَمْرِفِينَهَا ؟ فَقَدْ رَأَيْتُ - لِتِمَاسَق - كثيرًا مِنْ بِقاعِ الأَرْضِ ؛ وأَذْرَكْتُ - لِشَقَاوَق - كثيرًا من حقائِق الْحِياةِ ، وَدِنْتُ لَوْ جَعِلْتُهَا أَوْ لَسِيْتُها .

## ١٠ - وأَبُو تَوْلَبِ،

إِذَّ النَّاسَ يَمِنُوَنِي بِالْنَبَاوةِ ، وَلَمَلْنِي كَمَا يَمِنُونَ . وَلَكُنَّنِي لا أَحْسَبُنِي قَدْ وُلِئْتُ أَبْلَةَ أَوْغِبَيًا . فَكَيْفَ تَحْكُمِينَ بِا ابْنَةَ عَمَّ ؟ ،

 أَعْمَامِنَا الْمُتَوَقِّيْنَ (المَيْتِينَ) من الْحَمِيرِ ، يُكُنَى : ﴿ أَبَا تُوْلَى ﴾ . وما أَشُكُ فَى أَنَّكَ لَوْ مَيْمَتَ قَصَّتُهُ وخَواطِرَهُ ، لأَيْقَنْتَ أَذَّ لهٰذا الْعِمارَ، كُانَ أَذْ كَى دابَّةٍ عُرِفَتْ فِي تاريخِنا – مَشْمَرَ الدُّوابِ – الْعافِلِ بالْغَراثِبِ قَدِيمًا وحَدِيثًا . وما أَحْسَبُ أَنَّ عِمارًا ، كانِنَا ما كانَ ، قَدْ لَقِي حَمِنْ مَصائِبِ الدُّنْبا وأَحْداثِها – مَثْنَ مَا لَتَى هٰذا الْحَيوانُ الْعَالِمُ الشَّقَ \* .

## ١١ - «أَمْ شَحَاجٍ»

ولا أكتُكُ أنَّى طالَما أَيْصَرْتُ سائِسَنا «شَفِيقاً » يُعْجَبُ بِأُمْ شَعَّاجِ اللّهِ فِي صَنْيَمَتِنا ، وطالَما قال عنها : « إنَّها أَذْ كَى دابَّةٍ رَآها ، وأَفْطَنُ حيوانِ عرفه. وهو يوثر ركوب هذه الأتانِ ( الْحِمارة ) — لِوَداعَتِها وطَواعِيَتِها — ويُفصَّلُها عَلَى دَوابِ الدَّسْكَرَةِ كُلَّها . وهِي فِي صَنْيَمَتِنا مَوْ فُورَةُ الرَّاحَة ، فلا ترى أَحَدًا يُرْهِفُها ( يُجْهِدِها ) بالأنقال . وليس لَها مِنْ عَمَل يَشْفُلُها إلَّا مَنْ مَرَا بَشْفُلُها الله مَنْ عَمَل يَشْفُلُها الله مَنْ عَمَل الشَّفْلَة حِين مَرْدُونَ الله المَدْرَسَة ، وحِين يَمُودُونَ . »

۱۲ — شکوی « أبی زیاد » فَقَالَ « أَبُو زِیادٍ » مُتَرَوِّیًا (مُتَأْنِّیًا مُفَکِّرًا ) : « إِنَّ حَظَّها أَسْمُدَمِنْ حَظِّى . أَلا شَدَّ ما اخْتَلَفَ القِيمُ (ما أَبْدَدَ فَصِيبَ لهٰذا مِن ذَاكَ) . وما أَغْرَبَ تَوْزِيمَ الْخُطُوطِ : حَبْنَ نَفْرِقُ بالسَّمادَةِ قَوْماً ، وبالشَّقاء آخَرِينَ الْمُوالِ أَغْرَبُ وَمُالسَبَ) وأَحْداثِ (أَحُوالِ أَما لَوْ عَلِمْتِ ما نَمَرَّضْتُ لَهُ مِن كُوارِثَ (مَصائبَ) وأَحْداثِ (أَحُوالِ وَشُنُونِ) ، لَمَجِبْتِ مِنْ طُولِ تَجَلْدى واخْتِمالِي وصَبْرِي عَلَى الْمُكَارِهِ ، واسْتَوْلَى عَلَيْكِ الدَّهَمِينُ مِمَّا كَابَدْنَهُ ( قاسَيْتُهُ ) مِن الأَهُوالِ والفَواجِيمِ ! » وَهُلْتُ لَهُ : « مِسْكَين أَنْتَ يا «أَبا زِيادٍ » المَرْيِزُ ! ارْقَدْ هُنا ، وَقَصَّ عَلَى حديثَ لَهُ مَنْ اللهُ واللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مَنْ أَنْتَ يَا «أَبَا زِيادٍ » الْمَرْيِثُ ! ارْقَدْ هُنا ، وَقَصَّ عَلَى حديثَ والطَّما نِينَةِ ، حينَ تُغْفِى إلَى ( تُغْيِرُنِي ) بِذِكْرَ يَاتِكَ وَخُواطِرِكَ الْحزِينَةِ . » والطَّما نِينَة ، حينَ تُغْفِى إلى ( تُغْيِرُنِي ) بِذِكْرَ يَاتِكَ وَخُواطِرِكَ الْحزِينَةِ . » وقال وأبي مُحدَّدُنُكِ إِنْرِي ، فِيما بَعْدُ صاحبُك : « وَهُالِ الْعِلْ الْعِلْ فَالْمَ الْعَلَى الْمِالِ اللهِ اللهِ إللهُ فَيْ الْمِرِي ، فِيما بَعْدُ . » وَمُ الْمِ الْمُعْلِ الْمَالِمِ اللهُ يَالِمُ عَلَيْكِ مَا الْمَدُ . » وَمَن أَخْبَارِهِ ، وإنِّى مُحَدِّثُكُ إِنْرِي ، فِيما بَعْدُ . »

فَقُلْتُ لَهُ ، وقَدِ اشْتَدَّ شَغَنى لِسَمَاعِ فِصَّتِهِ :

﴿ إِنِّى قَاصَّةٌ عَلَيْكَ مَا تُرِيدُ مِنْ أَنْبَائِهِ الْمُعْجِبَةِ ، بَعْدَ أَنْ تُفْفِي إِلَى الْبَعْجِبَةِ ، بَعْدَ أَنْ تُفْفِي إِلَى اللَّهِ عَلَيْكَ - بِدِخْلَتِك وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمِنْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْ

## ل*فِصلارابع* فصَّةُ أَبِى زِيادٍ

#### ١ – ثلاثوزً عامًا

لَمْ يَكُذُ ﴿ أَبُو زِيادٍ ﴾ يَسْنَسْلِمُ الرَّاحَةِ - فَوْقَ الْحَشَائِشِ الْقَرِيَبَةِ
مِنْ سِياجِ الْحَقْلِ ( سُورِهِ ) - حَتَّى الْتَفَتَ إِلَى ، وَنَظَرَ فِي وَجْهِي نَظَرَاتِ
فاحِصَةً ذَاتَ مَمَانِ لا تَخْنَى عَلَى مَنْ يَراها ، وَهِي تَدُلُ عَلَى عَقْلِ ذَكِيّ
وَتَشْكِيرِ بارعٍ ، قالَ ﴿ أَبُو زِيادٍ » : ﴿ لَيْسَ فِي قُدْرَ تِي أَنْ أَصِفَ كُلُّ أَشْجَافِي ،
وَقَمْ عَنْ جَيِعٍ أَخْزَانِي ، لِأَنَّ الكَلِماتِ لا تَنِي بإظهارِ مَكْنُونِ شُمُورِي .
وَأَعْبَرَ عَنْ جَيِعٍ أَخْزَانِي ، لِأَنَّ الكَلِماتِ لا تَنِي بإظهارِ مَكْنُونِ شُمُورِي .
وَأَعْبَرَ عَنْ جَيْعِ أَخْزَانِي ، لِأَنَّ الكَلِماتِ لا تَنِي بإظهارِ مَكْنُونِ شُمُورِي .
وَلَوْ طَاوَعَيْ التَّمْدِيرُ مَمَّا أُرِيدُ ، لَمْ يُطَاوِعْنِي صَمْقِ وَاخْتِلالُ مِحَدِّى اللّهِ أَلْقُ لِللّهِ أَلْقُ مِنَ الْمُولِيلَةُ الْمُؤْلِمَةُ . وَلا أَمْنَتُ مُورًا مَدِيدًا لَمْ يَكُذُ الْكَلَمُ وَلَنَكُ مِنَ الْمُدْ ثِلا يُنَ عَلَا اللّهِ مِنْ الْمُدْ ثِلا يُنَ عَلَا اللّهُ مِنَ الْمُدْ ثِلا يُنِنَ عَامًا ،
والْمَصَائِبِ . فَقَذْ عِشْتُ دَهْرًا طَوِيلًا ، وَقَضَيْتُ مُمْرًا مَدِيدًا لَمْ يَكِذُ الْمَا اللّهِ مِنْ الْمُدْ ثِلا يُنَ عَمْرًا مَدِيدًا لَمْ يَكَذُ لَكُ مَنْ الْمُدْ ثِلا يُنِنَ عَامًا ،
مَنْ الْمُدْ ثِلا يُنِ عَامًا ، مَنْ الْمُذَاتِ مِنَ الْمُدْ ثِلا يُنِ عَامًا ، مَنْ الْمُدْ ثِلا يُنَ عَامًا ، مَنْ الْمُدْ ثِلا يُنَ عَامًا ، مَذَا اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُدْ ثِلا يُنَ عَامًا ،

فَتَعَجَّبَ ﴿ أَبُو زِيادٍ ﴾ ، وَهَزَّ رَأْسَهُ الْأَشْتَ (الْتُفَرِّقَ ) الشَّمْرِ ، قَائِلًا : ﴿ أَحَقُ مَا تَقُولِنِ ﴾ آمُلُ أَلَّا تَكُونِي قَدْ كَابَدْتِ (عَانَيْتِ) مِنَ الْسَاعِبِ مِثْلَ مَا كَابَدْتُ (عَانَيْتِ) مِنَ الْسَاعِبِ مِثْلَ مَا كَابَدْتُ . إِنِّنِي أَدْعَى : ﴿ أَبَا زِيادٍ ﴾ أَوْ عَلَى الْأَصَعَ ، كَانَ ذَلِكِ مَا أَطْلِقَ عَلَى الْأَصَعَ ، كَانَ ذَلِكِ مَا أَطْلِقَ عَلَى الْأَصَعَ ، كَانَ يَلُوحُ مَا أَطْلِقَ عَلَى الْأَصَعَ ، كَانَ يَلُوحُ ( مَضَتْ ) . وَإِنْ كَانَ يَلُوحُ ( رَبَيْدُو ) لِنَا كَرَ أَذْ كُرُهَا الآنَ .

## ٢ – أيَّامُ السَّمادَةِ

لَقَدْ وُلِدْتُ فَى بَلِمِ نَاءِ ( بَسِيدٍ ) عَنْ لَهٰذَا الْبَلَهِ . وَحِينَ كُنْتُ طِفْلًا صَغِيرًا، انْتَقَلْتُ إِلَى بَلَهِ آخَرَ نَاء بَسِيدٍ . وَقَدْ عَبَرْتُ بَحْرًا واسِمًا جِدًّا فَوْقَ

مَرْ كَبِ تِجارِيّ كَبِيرٍ ، ظَلِلْتُ فِيهِ أَيَّامًا كَثِيرَةً حَتَّى بَلَفَتُ ذَلِكِ الْبَلَدَ. وكُنْتُ – حِينَّذِ – فِي مُصْبَةِ أَمِّى وَجُمْهُورِ أَهْلَى ، وَظَلِلْتُ رَدَحًا (مُدَّةً ) مِنَ الزَّمَنِ أَعَامَلُ مُمَامَلَةً حَسَنَةً .

وَكَانَ هُواهِ ذٰلِكِ الْبَلَدِ يَجْمَعُ بَيْنَ الدِّف؛ والجَفاف ِ. فَشَعَرْتُ بِأَنَّهُ يُوافِقُنِى أَنَّمَ مُوافَقَة ِ. وَسُرْعانَ مَا صَحَّ جِسْمِى وَنَمَا .

وَكُنْتُ أَسْمَهُ النَّاسَ يَنْتَدِحُونَ جَالَ مَنْظَرِي وانْسِجامَ جِسْمي (انْتِظامَهُ واسْتِواءَهُ)، وَيَقُولُونَ مُعْجَبِينَ : ﴿ يَا لَهُ مِنْ جِمَارٍ ! ٥

وَهُنا أَطْرَقَ ﴿ أَبُو زِيادٍ ﴾ دَفِيقَةً أَوْ دَقِيقَتْنِي ، كَأَنْهَا غَرِقَ فِي ذِكْرَبَاتِ تِلْكَ الْأَبَّامِ الْغَابِرَةِ (الْقَدِيمَةِ الْمَاضِيَةِ ).

وَكُنْتُ – حِينَثِيدٍ – أَخْتَلِسُ ( أَخْتَطِفُ بِسُرْعَةٍ عَلَى غَفْلَةٍ ) بَعْضَ النَّظَرَاتِ السَّرِيمَةِ إِلَى جِسْمِهِ النَّحِيفِ، وَشَعْرِهِ الأَشْمَثِ ( الْمُفَرَّقِ ) ، وأَنا أَوْلُ لِنَفْسِى مُتَعَجَّبَةً : « ثَرَى أَيْنَ ذَمَبَ جَمَالُهُ الذِي يَتَحَدَّثُ عَنْهُ ، فَإِنِّي لا أَرَى لَهُ أَى أَثْرَ عَلَى التَّحْقِيقِ ؟ »

ثُمَّ اسْتَأْنَفَ « َ أَبُو زِيادِ » قائِلاً: « ما أَجْدَرِنِي أَنْ أَمُّ يِتِلْكِ الأَيَّامِ مَرَّا سَرِيمًا ، فَقَدْ كَانَتْ مُنْذُ عَهْدٍ بِمِيدٍ جِدًّا ، وَقَدْ كِدْتُ أَنْسَاهَا ، وَقَلَّما ذَكَرْتُهَا . قُلْتُ لَكِ : إِنَّى نَمَوْتُ (ازْدادَ حَجْمُ جِسْمِي) بِسُرْعَة عَظِيمَةٍ ، وَأَصْبَحْتُ وَاحَدًا مِنْ أَطْوَلِ أَبْنَاء أُسْرَقِي وَأَقُواها . وكانَ صَاحِبِي رَجُلا رَحِيمًا ، فَأَحْسَن تَقْذِيرِهِ وَعَطْفهِ ما لا مَزِيدَ عَلَيْهِ . وَلَقَيتُ مِنْ تَقْدِيرِهِ وَعَطْفهِ ما لا مَزِيدَ عَلَيْهِ . فَكَانَ يَنْشُطُ شَعْرِي ( يُسَرِّحُهُ وَ يُحَلِّينُ بَعْضَ ) حَتَّى أَصْبَحَ – لِفَرْط فِظَافَتِه – لا مِماً ، كَمَا يَلْمَعُ شَعْرُكُ الجَمِيلُ !

فَلا تَعْجَبِي إِذَا تُعْلَتُ لَكَ: إنَّى حَيِنْئِذِ حَسَمَغْتُ بِرَأْسِي مَزْهُوًا مُعْمَدًا مِنْهُوا مُعْمَد مُعْجَبًا بِهِذَا النَّنَاء الَّذِي سَمِعْتُ، وأيْقَنَتُ أنَّنى أَصْبَغْتُ أَظْرَفَ حِمارٍ فِي الدُّنْيَا كُلُّها، وأنَّى جَديرٌ بالانتِسابِ إلى أيينا الْمَظِيمِ: شَحَّاجِ الْأَكْتَرِ. »

## ٣ - خُزْنُ ٱلْأُمَّ

فَقُلْتُ لَهُ : ﴿ ذَلِكِ مَمْقُولُ ۗ ، فَأَتْمِمْ حَدَيْنَكَ . ﴾ فَقَالَ ، وقَدْ سِيَّ وَجْهُهُ ﴿ وَقَدْ سِيَّ وَجُهُهُ ﴿ وَقَدْ سِي مُتَفَيِّرٍ ﴾ : (قَبُحَ ﴾ وعَلا الاكْتِئَابُ سَخْنَتَهُ ، فَنَظَرَ إِلَى بِوَجْهِ مُتَجَهِّم (عابِسٍ مُتَفَيِّرٍ ﴾ : ﴿ أَرْجُو أَلّا تَتَمَجَّلِينِي ، لِأَنَّى أَغْرِفُ مَا يُقَالُ وَمَا لا يُقَالُ . وما لا يُقالُ .

دَعِيني أَنُصُ عَلَيْكِ حَدِيثي - كَمَا يَحْلُو لِي بِأَسْلُو بِيَ الْخَاصِّ - وَإِلاَ كَفَفْتُ (سَكَتُ ) عَن الكلام ِ بَتَاتًا . » فَقُلْتُ لَهُ : ﴿ اللَّحَقُّ مَا تَقُولُ ، فَكَنْ أَقَالِمَكَ مَرَّةً أُخْرَى ! ﴾

فَقَالَ: ﴿ لَمَا أَوْفَتُ ( أَشُرِكُتُ ) سِنَّى عَلَى النَّانِيَةِ ، بَاعَنِي صاحبِي . وَقَدِ امْتَلاَ قَلْبُ أَلِّي حُزْنَا وَرُعْبَا لِفِراقِ ، وَقَالَتْ : ﴿ مَا أَنْسَ حَظَّى ، فَإِنَّى مَنكوبَةٌ شَكَادالِيمًا. أَوْتُكَلَّما نَمَا (كَبِرَ ) طِفْلٌ مِنْ أَطْفَالِي، أَخَذَهُ مِنْ صاحبِي قَسْرًا (كَرَهما واغْتِصَابًا) ، وَأَبْسَدَهُ عَنَّى ، فلا أَكَادُ أَظْفَرُ مِنْ أَوْلادِي إلا بِمُثْخَبَةٍ وَاحِد مِنْهُمْ فَقَطْ. ه

#### ٤ - العاحبُ الْجَديدُ

ثُمُ أَخَذَنِي صَاحِيَ الْجَدِيدُ ، إِلَى مُ تَفَعَاتُ مِنَ التَّلُولِ والْمِضَابِ الْمَالِيَةِ وَمُنْخَفِضَات مِنَ التَّلُولِ والْمِضَابِ الْمَالِيَةِ وَمُنْخَفِضَات مِنَ الشَّهُولِ – والْأَوْدِيَةِ والْوِهَادِ (وَهِيَ : الأَرْاضِي الشُّخَفِضَة) حَيْثُ رَأَيْثُ أَفْدُ الْمُنْ أَنْ أَنْ فَي حَيْثُ رَأَيْثُ أَفْدُ الْمُنْ أَنْ أَنْ فَي مَنْتُ الْمُنْ أَنْ أَنْ الْمُعَلِمُ وَ اللَّهِ الْمَعْلَمُ وَ اللَّهِ كُنْتُ أَزْنَادُهَا ( أَسِيرُ فَهِ الْمَنْ وَ وَهَا ) . »

فَقَالَتْ ﴿ فَسَامَةُ ﴾ : ﴿ ذَٰ لِكَ مَا لَمْ أَحَاوِلُهُ فَطَّ ، وَلَنْ أَسْتَطِيعَ إِذَنْ أَنْ أَعْرِفَ : أَنِى مَفْدُورِي هٰذَا أَمْ فِي غَيْرِ مَقْدُورِي ؟ ولٰكِنْ لا رَيْبَ أَنْكَ عَلَى حَقِّ ، فَإِنَّنِي تَقِيلَةُ الْعِيشم ، وأَدْجُلِي لِنِسَتْ رَشِيقَةً ( لِيُسَتْ خَفِيفَةَ الْعَرَةِ الْعَرَةِ الْعَرَةِ الْعَرَةِ إِلَى الْعَلَمُ لِلسَّيْرِ فِي الْأَمَا كِنِ الْوَغْرَةِ ( السَّنَبَةِ ). ﴾ ( السَّنَبَةِ ). ﴾

فَاسْتَأْمَنَ ﴿ أَبُو زِيادٍ ﴾ قَائِلًا : ﴿ وَلِكِ حَقَّ لَا رَبْ فِيهِ . فَلَيْسَ فِي مَعْدُورِ أَحَدٍ أَنْ يَعْلَمُمْ عَلَى شَيْءَ قَبْلَ أَنْ يُعارِسَهُ ﴿ يُعَالِبَهُ ﴾ وَيُجَرَّبُهُ وَيَتَمَرُفَ مَدَى ﴿ مِقْدَارَ ﴾ فَدْرَ يِهِ ﴿ أَوْ عَجْزِهِ ﴿ عَنْ مُزَاوَلَتِهِ ﴿ عَلِهِ وَلِتَهَامِ بِهِ ﴾ .

#### ه — في أعالى التَّلال

لَقَدْ كُنْتُ - أَنَا تَفْسِى - أَحْسَبُنِي عَاجِزًا عَنْ صُعُودِ التَّلَالِ وَسَلَالِمِ الْجِيالِ ، حِننَ رَأْتِنُهُ أَوَّلَ وَهَا (أَوَّلَ شَيْء رَأْتِنُهُ ) فَقَدْ خُيْلَ إِلَى - حِينَ لَمْ أَرَ فِيها إِلَّا مَنَافِذَ السَّيْرِ مُنْعَدِرَةً مُلْتَوِيةً - أَنَّنِي غَيْرُ مُسْتَطِيعِ الصَّعُودَ لِهَا إِلَّا مَنافِذَ السَّيْرِ مُنْعَدِرَةً مُلْتَوِيةً - أَنَّنِي غَيْرُ مُسْتَطِيعِ الصَّعُودَ إِنْها ) - أَنِي لَنْ أَلْبَتَ الْنُهُ الْمَعُودِ فِيها ) - أَنِي لَنْ أَلْبَتَ أَنْ أَنْهَ عَلَى ظَهْرِي .

ولُـكِنَّنِي – حِينَ دَفَنْتُ رَأْمِي وَذِراعِي إِلَى الْأَمَامِ ثُلُمًا ( بلا الْيُواهِ ) ،

وَبَنَتْ أَقْدَامِي فِي الصَّخْرِ تَثْبِيتًا – تَمَكَّنْتُ مِنَ السَّيْرِ ناجِياً (خالِصاً مِنَ الْأَذَى). وَكُتِبَتْ لِيَ السَّلامَةُ بَعْدَ ذلكِ . »

# ٦ - بداية الشَّقاء

ُ فَقُلْتُ لَهُ ، وَأَنا أَرْفِي لِحالِهِ ( أَرِقُ وَأَعْطِفُ ) : « لَمَلُكَ ابْتَهَجْتَ حِينَ بَلَفْتَ غايَتَكَ ، وَوَصَلْتَ إلى الْقِنَّةِ ( بَلَنْتَ رَأْسَ الْجَبَل ) . »

 أَمَّا أَنَا فَا كِدْتُ أَبْلُغُ عَافَةَ الْمُنْعَدَرِ ( جَانِبَهُ وَطَرَفَهُ ) - وَعَلَى ظَهْرِي الْوَلِي الْ أُوَّلُ حِمْلٍ - حَتَّى رَجَمْتُ أَدْراجِي مُوْتَاعًا ( عُدْتُ - مِنْ حَيْثُ أَتَيْتُ -خائفًا ) مُقَزَعًا .

### ٧ - ضَرْبَة الْعَصا

وَالْآنَ صَوِّرِي لِنَفْسِكِ - يا «أُمَّ سَوادَةَ » - أَ نَنِي كُنْتُ أَنْنِي (أَمَّلُكُ) النَّمابَ قُدُمًا (إلى الأمامِ) وَلِمَ أُرِدْ إِلَّا أَنْ أَتَرَوَى (أَتَفَكَّرَ) لَخْظَةً ، رَيْمَا أَتَبَيِّنُ طَرِيق

ولَـكِنَّ الْمَامِلَ الَّذِي كَانَ يَسُونُنِي حِينَئِذِ قالَ: « إَنْنِي دا بَّهُ عَنِيدَةٌ. » وَقَدْ أَهْوَى ( نَزَلَ ) عَلَى ظَهْرِي بِضَرْ بَةٍ مُوجِعَةٍ مِنْ عَصاهُ .

وَكَانَتْ هَذَهِ أُولَ مَرَّةً تَلْسُ الْعَصَا جَسَدِي (جِسْمِي). وقَبْلَ أَنْ أَوْصِلَ سَيْرِي، حَاوِلْتَ أَنْ أَفَكَرَ فِيما حَدَثَ، وأَنَمَرَّفَ أَسْبَابَهُ. فَمَا رَاعَنِي أُواصِلَ سَيْرِي، حَاوِلْتُ أَنْ أَفَكَرَ فِيما حَدَثَ، وأَنَمَرَّفَ أَسْبَابَهُ. فَمَا رَاعَنِي (لَمَ نَشُولُ) عَلَى (لَمْ يُونِي) إلّا عَصَاهُ، وهِي تَرَوَّ نَفعُ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمْ تَهْوِي (تَسْفُطُ) عَلَى طَهْرِي مَرَّاتٍ مُتَنَالِيَةً (مِتنابِعَةً). وَلَمْ أَكُنْ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَدْرِي كَيْفَ كَانَتْ تَنْتَعِي النَّتِيجَةُ ، لَوْلا أَنَّ صَدِيقٍي « أَبا عَيْرَةً » دانا فِي (قَرُبَ مِنِي )،

مُمْ أَسَرً إِلَىٰ فِي أَذِنِي هامِساً (متحدًّنَا بِمَوْت خَنِيّ ) : ﴿ مَلُمْ فَتَعَرَّكُ ﴿ وَالْمَ أَلَا جُلُ مِنكَ أَنْ تَفْعَلَا ﴿ وَكَانَ ﴿ أَبِعَدُونَ مِن وَاقِقَ الْمُجَرَّ بِينَ بِأَخْلاقِ سادَتنا الأنابِيّ وَكَانَ ﴿ أَبِعَلْنَ لَهُ نُصْحاً . وَمَشَيْتُ فِي حَذَرٍ شَدِيدٍ ، وَأَنَا أَتَحَسَّنُ الأَرْضَ بِأَفْدَانِي ، وَتَنتَبَعْتُ حوافِري بِها ، وَقَدْ صَنَعْتُ جِسْمِي ، وَحَنَيْتُ الأَرْضِ مِنْ شَدِيدٍ النَّوْفِ . وَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ بَلَفْتُ عَلَى مَدْ الْجَبَلُ سالِماً . فَالنَّهُ إِلَيْهُ الْجَبَلُ سالِماً .

# ٨ - غَباوَةُ النَّاسِ

وَكُنتُ - فِي أَثْنَاهِ سَيْرِي - دائِمَ التَّفْكِيدِ ، وَأَنَا أَسَائِلُ أَفْسَى : ﴿ لِمِاذَا ضَرَبَى الرَّجُلُ ؟ إِنَّى لَمْ أَرْ تَكِبْ خَطَأً قَطَّ . » ولَمَّا أُنزِلَتِ الْأَحْمَالُ مِنْ فَوْقِ ظُهُورِنَا ، سَأَلْتُ رَفِيقِ مُتَعَجِّبًا : ﴿ خَبَرْ نِي - بِا أَبا عَيْرَةَ - ماذَا تَقَمَ الرَّجُلُ (ماذَاكَرِهَ وَأَنْكَرَ ) مِنْ ، فَأَهْوَى عَلَى جِسْى بِمَمَاهُ الْفَلِيطَةِ ؟ » فَأَجَابَنِي : ﴿ الْأَثْرُ بَيِّنُ (واضِحُ ) - بِا أَبازِيادٍ - فَإِنَّ الرَّجُلُ قَدْ حسِبَ (ظَنَ ) - حين تَوَقَفْتَ - أَنَّكَ تُصِرُ عَلَى الْوُقُوفِ ، وأَنَّكَ حَرَاثَ ظَنَ تَسِيرَ بَمْدَ ذَلِكِ، فَأَصَرَّ عَلَى أَنْ يُرْغِمَكَ عَلَى السَّيْرِ. وَلَمَلَّهُ لَوْ عَرَفَ السَّبَ الَّذِي دَعاكَ لِلتَّرَيْثِ (الإِبْطاء)، لَكَانَ أَرْأَفَ بِكَ (أَكْثَرَ رَحْمَةً)، وأَعْظَمَ شَفَقَةً عَلَيْكَ. •

ثُمُّ قَالَ: ﴿ إِنَّ النَّاسَ – بِا أَبِا زِيادٍ – لَمْ يَبْلُغُوا مِنَ التَّمَقُّلِ وَالْفَهُمِ تِلْكَ الْمُرْتَبَةَ الَّى يَتَغَيَّلُونَهَا ، وَيَرْتُمُونَهَا لِإِنْفُسِهِمْ . إِنَّهُمْ – لِقِمَرِ عُقُولِهِم ، وَمَنْمُنِ إِذْهِمَ أَنْفُهُمْ وَالْنَبَاوَةِ ، وَإِنْ كَانُوا هُمْ أَنْفُسُهِمْ فَصَالَعُ فِي هَا تَبْنِ السَّقَتَيْنِ إِلَى أَبْسَدَ مِمَّا بَلْفَنا . » يَسِلُونَ – أَحْيَانًا – فِي هَا تَبْنِ السَّقَتَيْنِ إِلَى أَبْسَدَ مِمَّا بَلْفَنا . »

## ۹ – فَهُمْ خَاطِيْ

ذٰلِكَ مَاحَدَّمَىٰ بِهِ رَفِيقِ ﴿ أَبُو عَبْرَةً ﴾ وَهُوَ عَلَى صَوابِ فَيَا ذَهَبَ إِيَّهِ ﴿ وَلِيكَ مَا حَدَّمَٰ كُلُكُ مِ اعْزِيزَ بِى ﴿ فَسَامَةُ ﴾ ﴿ أَنَّ لَهُذَا الرَّجُلَ ﴾ لِسُوءُ العَظُ ﴿ وَقَدْ أَسَاءُ الظَّنَّ بِى ﴾ فَتَعَامَلَ عَلَى ﴿ اشْتَدَّ وَعَنْفَ ﴾ بَعْدَ لهذا العَظْ ﴿ وَاشْتَدَّ وَعَنْفَ ﴾ بَعْدَ لهذا العَطْرِ الْمَشْتُومِ .

لَّقَدُ أَدْخِلَ فِي رُوعِهِ ( قَلْبِهِ ) أَنَّى حَرُونٌ ( عاصٍ لا أَنْقادُ ) ، عَنِيدٌ فَلَمْ يَنْسَ لَى ذَٰلِكِ الْمُوْقِفَ أَبَدًا . وَكُنْتُ – مُنْدُ هٰذا الْيَوْمِ – لا أكادُ أَفِفُ لَحْظَةً ، لأَتَنَفَّسَ أَوْ أَتَمَلْلَ مَنْ أَوْ أَتَمَلْلَ مِنْ حِنْلِي قَلِيلًا ، حِتَّى يَنْهالَ عَلَىَّ ضَرْبًا مُبَرِّحًا (مُوْذِيًا )، بِكُلِّ ما أُوتِيَ مِنْ فُوَّةِ .

## ١٠ – جُهُدُ غيرُ مَشْكُورٍ

وَلَقَدْ بِذَلْتُ إِمْكَانَى ، وَلَمْ أَذْخِرْ وُسُمَا فِي إِرْضَاءُ صَاحِي ، وَتَحْقِيقِ رَغَبَاتِهِ . فَالْطَلَقَتُ أَمْشَى فِي الْمُنْخُدِراتِ والْمُنْعُرِ جاتِ الضَّيَّقَةِ ، يِخُطَّى ثَابَتَهَ ، وَعَلَى ثَابَتَهَ ، وَالْمُنْعِ جَاتِ الضَّيَّقَةِ ، يِخُطَّى ثَابَتَهَ ، وَالْمَا بِلَاقَلِ اللَّخَسُ مِنَ الطَّمَامِ . حَتَّ وَالِيمَا بِاللَّقَلِ التَّاقِيهِ ( الحقير ) مِنَ الرَّادِ ، راضِيا بالأقلَّ الأَخْسُ مِنَ الطَّمَامِ . حَتَّ وَوَدِدْتُ ) لَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْحَياةِ – بغير زادٍ – ما دامَ يَحُلُو لَهُ أَنْ أَمُوتَ جُوعاً . وَكُنْتُ أَخْمِلُهُ مُسْرِعاً فِي الشَّهُولِ ، وَأَعْدُو ( أُجرِي ) بهِ فِي الشَّهُولَ ، وَأَعْدُو ( أُجرِي ) بهِ فِي النَّهُولَ ، وَأَعْدُو ( أُجرِي ) بهِ فِي النَّهُ وَلَا اللَّهِ عَوْدَتِهِ . ولَكَنَّ مُذَاكُمَّةُ لَمْ يُحْدِ نَفْعاً . فَقَدِ استقرَّ فِي خَلَيْهِ ( بالهِ ) ، وَنَا يَعْدُ أَنْ إِنَّمَا أُسْرِع عُ فِي الْجَرْقِي ، خُوفا وَنَبَّتَ فِي نفسِهِ : أَنَّى حَرُونَ عنيد ، وأَنَّى إِنَّما أُسْرِع عُ فِي الْجَرْقِ ، خُوفا مِن عَصاهُ ، لا تَلْبَيّةً لِهُواهُ ، واسْتِجْلاباً لِيَحَبَّتِهِ وَتُونَغِيا ( اختيارًا وقَصْدًا ) فِي مَنْ فِي لا تَقْهُ الْاللَّي أَلْلُهُ أَلَوا عَنَاءُ ( لَمْ يَعَدُ عَلَيْ أَفَلَ قَالَادَةً فِي ) . وَلَمْ يَتَرَدُّذُ فِي ضَرْفِي لا تَقَهُ الْاسْبَابِ ، كُلَّما خُيِّلَ إليهِ أَنِي فَصْرَتُ . »

# ١١ - في عَلَّةِ الْقَصَب

فَقُلْتُ لَهُ مُهِدَّنَةً مِنْ أَلَيهِ وَحِدَّتِهِ ، غَفَفَةً مِنْ غَضَبِهِ وَتُورَتِهِ : ﴿ مِسكَنِنُ أَنتَ بَا صَاحَبَى . لَقَدْ مرَّتْ بِكَ أُوقَاتُ سُودٌ ، وَمِحَنُ ﴿ مِصَائِبُ ﴾ قاسِيَةٌ . فَقَدْ لَقِيتَ ﴾ إِلَى وَفْرَةِ الْقَنَاءِ ﴿ كَثْرَةِ التَّقَبِ ﴾ – سُوءَ الْجَزَاء (فَبْحَ الْمُكَافَأَةِ ) . فَكُمْ مِنَ الزَّمَنِ يَقِيتَ عَلَى هَذِهِ الحَالَ ؟ »

فَقَالَ ﴿ أَبُو زِيادٍ ﴾ : ﴿ سنوات عِدَّةً ﴿ عَلَى الْحَقِيقَةِ ﴿ حَتَّى فَرَغَتُ مُعْتَوِياتُ الْمَناجِمِ . ﴾ فَقُلْتُ لَهُ : ﴿ فَاذَا لَقِيتَ مِنَ الْأَحْداثِ (الْحَوادِثِ ) بَهْدَ ذَلِكَ ؟ ﴾ فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ بَاعَنِي صَاحِي ﴿ مَعَ جَهْمَرَةٌ مِنْ رِفَاقِي وَإِخُوا نِي ﴿ بَهْدَ ذَلِكَ ؟ ﴾ فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ بَاعَنِي صَاحِي ﴿ مَعَ جَهْمَرَةٌ مِنْ رِفَاقِي وَإِخُوا نِي ﴿ لِرَجُلِ آخَرَ . فَسَارَ بِنَا فِي الْوِذْيَانِ والشَّهُولِ ، حَتَّى بَلَغُ بِنَا شَاطِئَ الْبَعْرِ . وَثَمَّ حَلَيْنَا وَمُنْ الْمَكَانُ بَلِهَ إِلَى مَرْرَعَةٍ والسَمَةٍ يَنْمُو فِيها قَصَبُ السَّكُر . وَلَمْ سَفِينَةً كَبِيرَةً وَقَلَمْ الْمَعْدِ اللّهِ الْبَلِي الْبَلِي الْمَيْوَلِ اللّهِ الْمُرْتَقِمَاتِ ، وَلَمْ تَصَالِ أَلْكُولُ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُولَةُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُونَةُ وَلَاكُولُ وَلَهُ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُونَاتِ وَالْمُونَةُ وَلِيمَاتُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُولُولُولُ وَلَامِقَالِ وَلَيْ الْمَنْ وَالْمُولِي الْمُؤْمِنَاتِ وَلَامُ وَلَيْلُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَالَ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَمِنْ وَلَامُ وَلَامُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُونَ وَلَامِهُ وَلَامِهُ وَلَمْ الْمُؤْمِلُونَ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُونَ وَلَمْ الْمُؤْمِلُونَ وَلَامُونَ وَلَمُ الْمُؤْلِيلُولُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَلَمْ الْمُؤْمِلُونَ وَلَمُولُولُولُولُ وَلَامُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُوالِهُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَامُ وَلَامُونَ وَلَامُ وَلَامُ وَلِلْمُ ولِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَامُ وَلَامُونَ وَلَامُولُولُولُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُولِلَامُ وَلَامُولِولُولُولُولُولُولُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَالَ

وَأَغْلُ الطَّنَّ أَنَّها – لَوْ لَمْ تَكُنْ هَكُذا – لَمَا اخْتَاجَ إِلَيْنَا أَحَدُ . وَالْتَصَرَ عَمَلُنَا عَلَى حَمْلِ عِيدانِ الْقَصَبِ إِلَى الْمَمامِرِ . وَلَكِنَّ الطَّرُقَ – الَّتِي وَاتَنْصَرَ عَمَلُنَا عَلَى حَمْلِ عِيدانِ الْقَصَبِ إِلَى الْمَمامِرِ . وَلَكِنَّ الطَّرُقَ – الَّتِي كُنَا نَعُوسُ أَثْنَامِها ( نَسِيرُ خِلالَها ) – كانت شديدة الانْجِدارِ ، حَتَّى لَيَصْمُبُ عَلَى السَّارِينَ مِنَ النَّاسِ أَنْ نَسْتَقِرً عَلَيْها أَقْدَامُهُمْ . وَكَانَ الرَّجُلُ الْمَسْمُتُ عَلَى السَّامِةُ بِنَا ) ، أَحْسَنَ بِكَثِيرِ مِنْ صاحبِنا النَّوْطُ ( الْمُتَمَلِّقُ ) بِهِ رِعالَمُنَا ( السِنايَةُ بنا ) ، أَحْسَنَ بِكَثِيرِ مِنْ صاحبِنا النَّوْلُ . وَكَانَ عَلَى الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْلَالُهُ اللَّهُ الْمَامِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤَالِي الْمُؤَالِي الْمُشَامِلَةِ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمِثْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

# ١٢ – نِهايةُ كرِيم

وَذَاتَ يَوْمٍ أَيْنَا كُنَّا أَشْبِطُ فِي طَرِيقٍ مُنْحَدِرٍ ، يَكَادُ يَكُونَ عَمُودِيًّا ، وَلَتْ فِي الْحَضِيضِ ( وَقَعَ فِي الْحَضِيضِ ( وَقَعَ فِي الْحَضِيضِ ( وَقَعَ فِي الْحَضِيضِ ( وَقَعَ فِي الْمَكَانِ الْوَطِيءَ السَّحِيقِ ) . وَلَمْ نَرَهُ بُعْدَ ذَلِكِ اليومِ مَرَّةً أُخْرَى . فَلَا شَكَّ عِنْدِى فَ أَنَّهُ أُمِيلًا .

وَلا تَسْأَلِي – با أَمَّ سَوادَةَ – عَنْ مَبْلَغِ حُزْ نِنا عَلَيْهِ . فَقَدْ أَخْبَبْناهُ لِشَفَقَتِهِ وَرَخْمَتِهِ . وَالْعِمَارُ – كَمَا تَشْلَمِنَ – شَكُورٌ مُثْمِرُ فِيهِ الْمَسْرُوفُ . وَلا غَرْ وَ (لا عَجَبَ ) فِي ذَلِك ، فَقَدْ وَرِثْنَا لَمَ الْخُلُقَ النّبِيلَ عَنْ جَدَّنَا الْأَعْلَى : ﴿ شَعَاجٍ ﴾ - مُنْذُ بَدْهِ الْعَلِيقَةِ إِلَى الْيَوْمِ - وَامْتَلَأْتْ كُلُوبُنَا عِنْ جَدَّنَا وَرَفْانًا بِالْجَبِيلِ . وَجِنْسُنَا مُتَعَابٌ ﴿ يُحِبُ بَعْضُهُ بَعْضًا ﴾ ، مَثْرُوفُ بِنَقَاء السَّرِيرَةِ ﴿ حُسْنِ النّبَيةِ ﴾ ، وَطِيبَةِ الْقَلْبِ . لا يَتَرَدَّدُ فِي شُكْرٍ مَنْ يُعْسِنُ إِلَيْهِ مَنْ جَعِيلٍ ﴿ مَا مُقَدِّمُهُ لَهُ مِنْ مَعْسِنُ إِلَيْهِ مَنْ جَعِيلٍ ﴿ مَا مُقَدِّمُهُ لَهُ مِنْ مَعْوِلٍ ﴿ اللّٰهِ مِنْ جَعِيلٍ ﴿ مَا مُقَدِّمُهُ لَهُ مِنْ عَلِيلٍ ﴿ مَا مُقَدِّمُهُ لَهُ مِنْ عَلِيلٍ ﴿ اللّٰهِ مِنْ جَعِيلٍ ﴿ اللّٰهِ مَنْ عَلَيْهُ لَهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيلٍ ﴿ اللّٰهِ مِنْ عَمِيلٍ ﴿ مَا مُقَدِّمُهُ لَهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيلٍ ﴿ اللّٰهِ مَنْ عَلَيْهُ لِلْ مُقَدِّمُهُ لَهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُولِهُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِيلٍ ﴿ مُنْ اللّٰهِ مُنْ عَلَيْهُ لَهُ لَهُ مِنْ مُ اللّٰعَلَالَ مُعْلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ عَيْلًا مُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مُنْ عَلَيْهُ مَنْ مُولِهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

فَقَالَتْ ﴿ فَسَامَةُ ﴾ : ﴿ لَمُكَذَا سَيِمْتُ ﴾ ؛ إِنَّا زِيادٍ ؟ فَكَيْفَ عَالُ سَيِّدِكَ الْجَدِيدِ ؟ فَكَيْفَ عَالُ سَيِّدِكَ الْجَدِيدِ ؟ ﴾ فقال : ﴿ لَقَدْ كَانَ أَمْلِيبَ مَنْ عَرَفْتُ مِنَ النَّاسِ قَلْبًا ، وَأَصْفَاهُم فَعْسًا ، وَأَوْفَرَهُمْ ﴿ أَكْثَرَهُمْ ﴾ وَخْمَةً :

كَانَ مِنَ الرُّنُوجِ ، وَكَانَ وَجُهُهُ أَشَدَّ سَوادًا مِنْ جَمِيعِ رِفَاقِهِ (مِن كُلَّ أَصُحا بِهِ) . وَلُكِنْ أَبَادِيَهُ الْبِيضَ ( نِعَمَهُ الْعِسانَ ) قَدْ مَلَاتُ تُقُو بَنَا حُبًا لَهُ وَعِرْفَا الْجَمِيلِهِ . فَقَدِ اعْتَادَ أَنْ بُنَيْنَا وَنَعْنُ نَشِيى الْهُوَيْنَى ( فِي بُطْهُ ) ، وَعَيْنَا الْأَثْقَالُ وَالْأَصْالُ . وَكَانَتِ الرَّحْلاتُ تَبْدُو لَنَا – عَلَى طُولِها – أَفْصَرَ مِمَّا هِي ، كَمَا كُنَّا نَشْمُ أَنَّ أَحْمالُنَا النَّقِيلَةَ أَخَفُ مِنْ حَقِيقَتِها .

# لفصل خامش عَوْدَهُ أَبِى زِيادٍ ١ – ذِكْرَياتُ الإِشْطَائِل

لَقَدْ تَدَاوَلَتْنَى مُنْذُ ذَٰلِكِ الْحِيْنِ ، كَيْثِيرٌ مِن الأَيْدِي ، (أَخَذَنْنَى لَهٰذِهِ مرّةً ، ولهٰذِهِ مَرّةً ) ، وَحَلَّلْتُ فِي أَمَا كِنَ عِدَّةٍ ، لَقِيتُ فِيهِــافُنُونَا (صُنُوفًا ) مِنَ السَّمَادَةِ ، وضُرُوبًا مِنَ الشَّقَاء .

وَمَا أَنْسَ لا أَنْسَ عَاماً فَضَيْتُهُ فِي ضَيْمَةٍ شَبِيهَةٍ بِضَيْمَتِكُمْ له نوهِ ، أَلَّى نَيْتُ فِيها بِلُقْياكِ ( لقائِكِ ) يا وأمَّ سَوادَة ، .

وكانَ يُؤنِسُنا فِي الإِصْطَلِيلِ – حينيْذِ – جَاعَةٌ مِنَ الْأَصْفِياء ، نَمِتُ بِحُمِّهُمْ ، وَسُونِدَتُ بِإِيناسِهمْ . آو يا ابنةَ عَمَّ ا أَيْنَ مِنْ عَنْنَ ذَلكِ الْمَهْدُ السَّعِيدُ، وعَيْشُهُ الرَّغِيدُ (الطَّيِّبُ الواسِعُ ) .

. أَ يْنَ مِنْ عَيْنَى تِلْكِ الْبَقَرَةُ الْحِمِيلَةُ السَّمْراهِ الشَّمَرِ ، الَّتِي كُنَّا نُطْلِقُ عَليها نَسَ: الْخَنْساء.

وأَيْنَ بِنْتُها : الْجُوْذَرَةُ : تِلْكِ الْمِجْلَةُ الظَّرِيفَةُ ؛ أَيْنَ أَمُ الْاشْمَتِ :

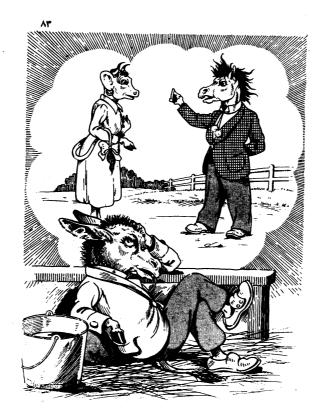

يِنْكِ الْمَنْزُ الرَّشِيقَةُ (ذاتُ الْقَدَّ الْحَسَنِ اللَّطيفِ) ، الْمُرْتَفِعَةُ الْقَرْ نَشِ ، الطَّوِيلَةُ اللَّحْيَةِ ، الْمَوْفُورَةُ النَّسَاطِ ، الدَّائِمَةُ الْجَرَى ، الَّتَى لا تَكَادُ تَسْتَقِرْ فَى مَكَانِها لَحْظَةً ؟ وَأَيْنَ وَلَدُها : أَبِو بُجَيْرٍ : ذلكِ الْفَتَى الْحَبِيبُ إِلَى نَفْسِ كُلِّ مَنْ رَآهُ ؟ لَقَدْ كَانَ حَيْنَذِ حَيْثَذِ حَيْقُ مُقْتَبَلِ شَبَابِهِ . وما أَظُنْهُ بَاقِياً حَلَّ مَنْ رَآهُ ؟ لَقَدْ كَانَ حَيْنَذِ حَيْثَذِ حَيْقُ مُقْتَبَلِ شَبَابِهِ . وما أَظُنْهُ بَاقِياً حَيْدُ الْعَيَاةِ ؟

أَيْنَ أَمُّ فَرْوَةَ : تِلْكِ النَّمْجَةُ الْبَيْضَاءِ الْمَرِحَةُ (الّتِي اشْتَدَّ فَرَحُها وَنَشَاطُها حَقَّ جَاوِزَ الْحَدِّ). شَدِّ ما كَانَتْ تُرْهَى وتَخْتَالُ حِينَ نُنادِيها بِهِ «أَمُّ فَرْوَةَ » : يَلْكِ الْكُنْيَةِ الْحَبِيبَةِ إِلَى نَفْسِها . وَأَيْنَ وَلَدُها : الطّلِيُّ ؟ ما كَانَ أَجَلَهُ حَمَّلًا (خَرُوفًا كَثِيبًا) ! وما كانَ أَظْرَفَ شَعْرُهُ الْمُجَمَّدَ (شَعْرُهُ اللَّذِي فِيهِ الْتَوادِ وتَعَبِّضُ ) !

وَأَيْنَ أَبِو دُلَفَ: ذَلِكِ الْخِنْوصُ (الْغِنْزِيرُ الصَّنِيرُ ) الْمُكَفَّتُ الْأَنْفِ (يَمَنى : أَنَّ أَنْفَهُ مُتضامٌ مُتَكَبِّبٌ ) ؟ وأَيْنَ صَدِيقِ الْمَزِيرُ ﴿ لَاحِقُ ۗ » . لَقَدْ كَانَ – بِالْمَّ سَوادَةَ – جَوادًا (حِصانًا) جَيلًا . أَنْمَرَ ، كَرِيمَ الطَّبْعِ . وقَدْ ذَكَرَّ نَنَى بِهِ شَمَائِلُكِ (طَبائِيكِ وأَخْلاقُكِ) النَّبِيلَةُ ، وما مَيَّزَكِ اللهُ بِهِ مِنْ لُطْفُ وِدَمَانَةً (خُلُقِ سَهْلٍ) . وَأَيْنَ ابْنُ وَازِعِ : حارِسُ الإصْطَائِلِ ، الْجَرِيِّ الْيَقِظُ ، الَّذِي كَانَ اسْمُهُ يَقْذِفُ الرَّعْبَ فِي تُلُوبِ الذَّنَابِ واللَّشُوسِ جَمِيمًا .

وَما أَنْسَ - مِنْ تَلْكِ الْأَيْامِ الْبَهِجَةِ الَّتِي فَضَيْتُهَا فِي ذَٰلِكِ الْإِصْطَابُلِ
الْفَسِيجِ - لا أَنْسَ لَيْلَةً اسْتَيْقَطْتُ فِيها عَلَى رَبِينِ صَوْتِ عالى ، تَبَيِّنَ لَى

- بَعْدَ قَلِيلِ - أَنَّهُ مُثْنِيتُ مِنْ جَلَاجِلِ أَمُّ الْاشْمَتِ (الْمَنْزِ) فَعا تَنْهَا ، فَاعْتَذَرَت عَمَّا بَدَرَ مِنْها . وَمَا كَادَت تُهِمُ اعْتِذَارَهَا حَقَى اسْتَيْقَظَتِ الْخَنْساهِ فَاعْتَذَرَت عَمَّا بَدَرَ مِنْها . وَمَا كَادَت تُهُمُ اعْتِذَارَهَا حَقَى اسْتَيقَظَتِ الْخَنْساهِ (الْبَقَرَةُ ) مِن نَوْيِها ، وَأَخْتَ عَلَيْها بِاللَّائِقَةِ ( أَقْبَلَتْ عَلَيْها تَلُومُها ) . والطَّيلُ ( الْعَمَلُ ) ، وَأَمْ الْمُعَدِينَ ) ، وَأَمْ الْأَشْفِ ( الْعَمَلُ ) ، وَأَمْ الْمُعَدِينَ ( الْعَبْدِ ) ، وَأَمْ الْمُعْمَدُ ) ، وَأَمْ الْمُشْفِيدِ الْعَنْرُ ) ، ولاحِق ( الْجَوْدُ ) . يا لَها لَيْلةً بَهِيجَةً ، رَتْ بنا كَمَا نَكُمُ الشَّعِيدِهُ ! لَقَدْ الْمُسَلِيدِهُ ! لَقَدْ الْمُعَلِيدُ الْفَسِيحِ . » مَثْلنا قِلْكِ الْإَصْطَبُلُ الْفَسِيحِ . »

وَدَفَهَنِيَ الشَّوْقُ إِلَى تَمَرُّفِ تِنْكِ الْمَسْلاةَ الَّتِي مَثْلُما ﴿ أُبُو زِيادٍ ﴾ وَأَشْلُوبٍ وَأَشْلُوبٍ وَأَشْلُوبٍ فَأَنْفُعَى إِلَى ﴿ أَخْبَرَنَى ﴾ بِها فِي أَسْلُوبٍ مُمْتِمٍ جَذَابٍ .

وَقَدْ حَفَزَ نِي (دَفَعَنِي) فَرْطُ الْإِعْجابِ بِتِلْكَ الْمَسْلاةِ ( الْـكُومِدْيا) إِلَى تَصْدِيرِ خَوَاطِرِي بِهَا (جَعْلِها صَدْرًا لَها وَدِيباجَةً ) ، لِتَـكُونَ أَوْل ما تَعْتَهُ بِهِ أَيْهَا الْقارِئُ الصَّغِيرُ .

وَلَمَا سَأَلْتُ ﴿ أَبَا زِيادٍ ﴾ أَنْ مُبِيمٍ مَا بَدَأَهُ مِنْ حَدِيثٍ ، قال : ﴿ إِنَّ تَارِيخِي — يَا أُمَّ سَوادَةَ — مُنْشَعِّبُ ، حَافِلُ ( مُلُودٍ ) بالكوارِث والْمِحَنِ ( الْمَصَائِبِ والْمُحُطُوب ) . وَحَسْبِي أَنْ أَجْتَزِيٌّ ﴿ أَكْتَنِيّ ) مِنْهُ بِأَشَدّهِ أَمْرًا فِي نَفْسِي .

# ٢ - السَّفِينَةُ الغارِقَةُ

ُ فُلْتُ لَكِ — يا « أُمَّ سَوادَة » — إنَّنِي تَقَلَّبْتُ فِى فُنُونِ مِنَ السَّمادَةِ ، وَضُرُوبٍ مِنَ الشَّقاءِ . وَلَقَدْ مَرَّ عَلَىًّ — بَعْدَ أَنْ ماتَ صاحِبُ الضَّيْعَةِ ، وانتَقَلَتْ أَمْلاكُهُ إلى غَيْرِهِ — زَمَن مُلويل وانتقَلَتْ أَمْلاكُهُ إلى غَيْرِهِ — زَمَن مُلويل وانتقلت إلْخِر بِفُنُون ِ الْبَلاءِ ، وَجَلِباتِ الشَّقاءِ .

وَعَلَى مَا كَابَدْتُهُ ۖ مِنْ عَمَلِ مُضْنَ ( مُعْرِض ) وَسُوءِ مُعَامَلَةٍ \_ سَمْتُ

النَّاسَ يَنْعَتُونَنِي ( يَصِفُونَني ) بالرَّشاقَةِ ( حُسنِ القَدِّ ولُطْفِهِ )، والأناقَةِ ( الجَمالِ المُمْجِبِ ).

وذاتَ يَوْم جاءَنَى رَجُلُ مِنَ الْمُوسِرِينَ ( الْأَغنياء ) ، فاشَتَرانَى ، وَسارَ بِى حَيْ بَلَفْنَا شَاطِئَ الْبَعْرِ ، حَيْثُ أَقَالَنِي ( حَمَلَتْنَى ) سَفِينَهُ مَعُهُ . وَقَدْ سَمِسْتُ السَّيِّد الْجِدِيدَ يَقُولُ ؛ إِنَّ لَهُ بِنْنَا صَغِيرَةً ، وَإِنَّهَا تَرَى فِي مِثْلِي خَيْرَ أَيْسِ وَصَاحِبِ . وَتَعَةَ ( هُمَنا ) اسْتَرَحْتُ ، وَدَبَّ فِي قَلْيِي دَييبُ الأَملِ ، فَقَدَ اعْتَقَدْتُ أَنَّ حَظِّى الْحَسَنَ قَدْ عادَ إِلَى . وَلَكْنِ شَدَّ مَا خَابَ ظَنَّى ، فَقَدْ غَرْفَتِ السَّفِينَةُ بِمِن فِيها وَلَمْ يَنْجُ أَحَدٌ – غَيْرِي – مِنْ راكِبِها . ولقَدْ غَرْفَتِ السَّفِينَةُ بِمِن فِيها وَلَمْ يَنْجُ أَحَدٌ – غَيْرِي – مِنْ راكِبِها . ولقَدْ كُنْتُ فِيها مِنَ الْمُورَقِ ، وَسَلِيْتُ مِنَ الْمُلاكِ ، بِأَعْجُوبَةِ .

أَتَمْرِ فِينَ كِيفَ سَلِمِنْتُ ؟ لَقَدْ فَنَحَ أَحدُ المَلَاحِينِ بَابَ غُرْ فَتَى تُبَيْلَ أَنْ يَمْلُأَهَا الْمَاءِ ، وَكَانَ قَدِ ارْ تَفَعَ حتى غَمَرَ قوانِيى ( عَلا يَدَىَ قريجْلَى ) . وَرَجْلَى ) . وَرَأْ يَنْنَى حِينَئِذٍ حَ أُغَالِبُ الْأَمُواجَ وَأُصارِعُها ، صَارِبًا إِيَّاها رِكُلُ قُوتَى . ثُمَّ اسْتَقَرَتْ فَوَاغِى عَلَى السَّاحِلِ ، وَلَمَسْتُ أَرْضَ الشَّاطِيُ فَجَأَةً . وَثَمَّ رَأَيتُ رَجُلًا واقِناً عَلَى السَّفْةِ قَرِيبًا مِنَى . فَأَمْسَكَ بِي مِنْ مَمْرُ فَتِي ( شَمْرِ عُنُقِ ) ،

مُمَّ جَذَ بَني منَ الْماء فَأَخْرَجَني .

#### ٣ - سادُ السَّمك

وَكَانَ هَٰذَا الَّ بُحُلُ – كَمَا عَلِمَتُ فِي قَالِمِ أَيَّامِي – صِيَّادَ سَمَكَ شَدِيدَ الْفَقْرِ ، فَأَخَذَ فِي مَمَهُ إِلَى ءُشَّتِهِ الْفَقِيرَةِ البَائِسَة . وَكَانَتْ فَرْوَتِىَ الْجَبِيلَة لا تَزَالُ مُبْتَلَةً ، فَلَمْ يُمْنَ (لَمْ يَهْتَمَّ ) يَتَغْفِيفِها، فارْتَمَشْتُ مَنَ الْبَرْدِ. وَرَآنِي أَرْتَمِدُ (أَرْتَمِشُ ) ، فَلَمْ يَأْبَهُ لِأَمْرِي ، وَلَمْ يَحْفِلِ بِمَا أَصَابَنِي .

ثُمَّ وَصَمَىٰ فِى زَرِيبَةٍ قَدِيمةِ الْكُنيانِ ، مُتَدَاعِيةَ الْجُدْرَانِ (مُتَهَدَّمَةِ الْجُيطانِ). وَكَانَتْ - عَلَى قَدَارَتِها - يَتَخَلَّهُا تَيَّارُ مِنَ الْهَوَاءِ. وَقَدْ بَحَلِلَ عَلَى - إِلَى ذَلِكِ بِحُرْمَةٍ مِنَ الْقَشُّ ، تَكُونُ لِى مِادًا (فِراشاً) ، قُرْمَ عَلَيْهِ ، فِي أَنناه النَّوْم .

## إلا الأشرة البائسة البائسة المائسة المائسة

يالَهُ منْ عَهْدٍ طويلٍ حافل (مَمْلُوه) بِفُنُونِ الْبُوْسِ ، وضُرُوبِ الشَّقاء . فَلْأَمُرُّ سَرِيعاً جِلْدِهِ السَّنِينَ التَّاعِسَةِ الَّتِي قَضَيْتُها عِنْدَ الصَّيَّادِ . فَمَا أَشُكُ فِي أَنَّ الْمَتَاعِبَ الِّتِي حَفَلْتُ بِهَا حِينَنْ كَانَتْ - عَلَى كَثْرَتِهَا - قَلِيلَةَ الْخَطْرِ، لَا نَهَا لا تَتَجَارَزُ فَقِدَانَ الطَّمَامِ، أَوْ فَقِدَانَ الْمَاءُ النَّظِيفُ، أَوْ فِقْدَانَ الْمَاءُ النَّظِيفُ، أَوْ فِقْدَانَ الْمَاعَدُ الْمَنْصَاتِ الَّتِي يُهَوِّ السَّبُرُ الْمَنْمَاتِ الَّتِي يُهَوِّ السَّبُرُ الْمَنْقَاتِ الْتِي يَهُوّ السَّبُرُ السَّيَّادُ الْفَقِيرُ قُصَارَى جُهْدِهِ (عَايةَ مَا فِي وَسُعْهِ)، وَلَمْ يَكُنْ مَنْ الشَّعْدِ (كَانَ وَجُهُ وَسُعْهِ)، وَلَمَ يَتَعَدِّ التَّقْسِيرَ فِي شَيْءُ مِنْ خُقُوقِ . لَقَدْ كَانَ عَائِلًا (كانَ وَجُهُ وَسُعْهُ )، وكانت زوجه مُمُثلَّةَ الْجِينَمِ ، لا تَكَادُ تُفْيِقُ مِنْ أَمْرَاضِهَا. وَلَمْ يَكُنْ حَظْ بِلكِ الْأَسْرَةِ الشَيْكَ وَهَ الْحَياةِ إِلْحَسَنَ مَنْ حَظَّى التَّاعِسِ. لقَدْ كُنَا جَمِيما أَسْرَةً مُهْلَةَ الْمَنْعَةِ ، لَمْ تُطْفَى الْحَياةِ إِلْحَسَنَ مَنْ حَظَّى التَّاعِسِ. لقَدْ كُنَا جَمِيما أَسْرَةً مُهْلَة الْمُنْتَةِ ، لَمْ تُطَوِّ وَلَا اللهُ فَيا السَّامِ وَالسَّمْ وَالسَّامُ اللهُ فَيَا الْمَعْبَ وَالرَّهُونَ عَلَى الْمُعْبَ وَالرَّهُ وَمَرَانَ وَمَرَلْتُ ، وَشَمْتُ شَعْرِي ( تَقَرَقُ ) شَنْنَا . وَمَرَلْتُ ، وَشَمْرَ " أَولَاقِ عَلَى اللهُ عَلَى . وَمَنْ أَلْمُ اللهُ فَي الْمُعْبَ وَالرَّهُ وَمَنْ اللهُ فَي الْمُعْبَ وَلَوْ الْمَاعِيقِ . وَلا عَجَبَ فِي ذَلِكِ فَإِنَّ وَمَرَلْتُ ، وَشَمْرَ الْمَعْبَ وَالْمَاعُ الْمُعْبِ وَلَى الْمُعْلِقِ . وَلا عَجَبَ فِي ذَلِكِ فَإِنَّا لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي الْمُعْلِقُ الْمُعْبَ الْمُعْبَ الْمُعْبِ وَلَالْمَاءُ الْمُعْبَ الْمُعْبَ الْمُعْبَى الْمُعْبِ وَلَا لَقَدْ الْمُعْبِ الْمُعْلَى الْمُعْبَ الْمُعْبَ الْمَاءُ الْمُعْبَ الْمُعْبِ الْمُعْتَى الْمُعْبِقُولُ الْمُعْرَافِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُ الْمُولِ الْمُعْبَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

### ه - عابرُ سَبيلِ

نَقُلْتُ لَهُ : « صَدَّفَتَ يا ائنَ عَمَّ ، فَقَدْ سَمِفْتُ ذَٰلِكَ عَنْكُمْ . ولَكُنْ خَبِّرْنِى كَيْفَ نَسَنَى( تَبَسَّر ) لكَ أَنْ تُفارِقَ لهذا الصَّيَّادَ ؟ »

فَقَالَ « أَبُو زِيادٍ » مُفَكِرًا : « لهـ ذَا ما لَمْ أَفْهَمْهُ إِلَى الآنَ . لَقَدْ حَمَلَتُ عَلَى ظَهْرِي مِشَنَّتْنِي مَمْلُوءَ تَبْنِ سَمَكًا ، وَذَهَبْتُ بِهِما إِلَى السُّوقِ . ثُمَّ وَقَفْتُ أَمَامَ الذُّكَانِ الذِي دَخَلَهُ صاحِي . وإنَّى لَواقِفْ ، إذا بِرَجُلٍ عابِرِ سَبِيلٍ قَدْ وَقَفَ وَنَظَرَ إِنَّى ، ثُمَّ قالَ يُخاطِبُ نَفْسَهُ مُتَعَجِّبًا :

« وَى اللهُ اللهُ مَلَهُ حِمارًا ، لَوْ رُزِقَ حَظًا مِنَ الْبِنايَةِ ، وَكَنِيَ نَصِيباً مِنَ الرَّعايَةِ . أَمَا إِنَّهُ لَوْ ظَفِرَ عِا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ نَظَافَةً وَطَعامٍ ، لَبَدَّ ( فَاقَ ) « سُكَنَا » ذَلِكَ الْحِمارَ الَّذِي لا يَكُفُ مُمْدَةُ الْقَرْيَةِ عَنِ الْبُهامَاةِ بِهِ ، وَيَرْعُمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنْ بَنَاتٍ صَعْدَةً (مِنْ نَسْلِ حُمُو الْوَحْشِ) ، لا مِنْ بَنَاتٍ شَحَّاجٍ : جَدَّنَا الْأَعْلَى القدمِ . وَلَقَذْ كَادَ الجُوعُ والإَمْمالُ يَقْتُلُانِهِ وَيُعْجِزانِهِ عَنِ الْمَمَلِ ، وَيَسْلُبانِهِ الرَّشَافَةَ والنَّشَاطَ .

أَلا لَيتَ صاحِبَهُ يَبِيمُهُ فَأَشْتَرِيَهُ مِنْهُ بِأَى ثَمَن شاء . »

#### ٦ – عند سَقَطِيّ

وَ فِي هَمْذِهِ اللَّحْظَةِ خَرَجَ الصَّيَّادُ مِنَ الذُكَانِ . وَبَعْدَ أَنْ حَادَثَ ذَلِكِ الْنَرِيبَ، رَفَعَ الْمِشَنَّتَنِي مِنْ فَوْقِ ظَهْرِي، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى حَيْثُ لا أَدْرِى . وَأَصْبَعَ ذَلِكِ الْفَرِيبُ سَيَّدًا لِى مُنْذُ هٰذَا الْيَوْمِ . وَقَدِ اتَّضَعَ لِى – فِمَا بَعْدُ – أَنَّهُ كَانَ سَقَطَيًّا . »

فَقُلْتُ لَهُ مُتَمَجَّةً : ﴿ وَمَا هُوَ السَّقَطِى ۚ ، فَإِنِّى لا أَعْرِفُهُ يَا أَبَازِيادٍ ؟ ﴿ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَجِرُ ۚ فِي سَقَطِ الْمَتَاعِ (رَدِي الْاَشْيَاء) . وَقَدْ تَمَوَّدُ السَّقَطِى أَنْ يَمُرَّ بِي عَلَى أَبْوَابِ الْمَنازِلِ . وَكَانَ فِي كَثِيرِ مِنَ الْاَحْيَانِ ، يَتَجْرُ فِي الْخُضَرِ لِيَبِيمَها فِي الْمُدُنِ . وَقَدْ أَلَيْتُ جَرَّ مَنْ كَبَتِهِ ، والسَّيْرَ عَلَى قُواتِي طُولَ النَّهارِ . وارْتاحَتْ نَفْيِي لِتِجارَةِ مَرْكَبَتِهِ ، والسَّيْرَ عَلَى قُواتِي طُولَ النَّهارِ . وارْتاحَتْ نَفْيِي لِتِجارَةِ الْخُضَرِ . فَقَدْ كُنْتُ أَجُرُ مَرْكَبَةً صَنِيرَةً كُلَّ صَباحٍ ، وأَسُوقُها فِي الْخُضَرِ . فَقَدْ كُنْتُ أَبُونُهُا فِي الْخُصَرِ . فَقَدْ كُنْتُ أَنْفِي مَمْهُ أَكْثَرَ الْيَوْمِ ، بَلْ كَلَّهُ فِي الشَوْقِ اللَّهِ مِنْ الْمُدِينَةِ ، حَيْثُ أَقْضِي مَمْهُ أَكْثَرَ الْيَوْمِ ، بَلْ كَلَّهُ فِي الشَّوْدَا (كَثَيْرَا) ، والنَّخَشَرُ مِنْ اللَّهِ مِنْ جَدِيدٍ . ولكنَّ جِلْدِي لَمْ يَظْفُرُ بِمَا يَتَطَلَّبُهُ مِنْ الْمُدِيدَ . ولكنَّ جَلْدِي لَمْ يَظْفُرُ بِمَا يَتَطَلَّبُهُ مِنَ الْمُؤْمِ بِهَا يَتَطَلَّبُهُ مِنَ السَّرَجَعْتُ ) وَوَتِي مِنْ جَدِيدٍ . ولكنَّ جَلْدِي لَمْ يَظْفُرُ بِمِا يَتَطَلَّبُهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ الْمِي لَمْ يَظْفُرُ الْمِالَةِ مِنْ وَلَا الْمُكَانِ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِي مَوْلُولُولُ السَيْرَجَعْتُ مُنْ مِنْ مَدِيدٍ . ولكنَ جَلْدِي لَمْ يَظْفُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِي الْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُولُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

الْمَشْطِ والتَّنْظِيفِ قَطَّ. وَلَمَلَكِ تَدْهُشِينَ إِذَا أَخْبَرْتُكِ أَنِّى لَقِيتُ بَدْدَ ذَلكِ مِنْ فُنُونِ الإِهْمَالِ مِ مَالِمْ يَكُنْ لِيَخْطُرُ لِي عَلَى بِالْهِ أَتُسَدَّ فِينَ أَنَّى لَمْ أَكُنْ أَظْفُرُ بِالرَّاحَةِ طُولَ اللَّيْلِ ؟ وأَنَّ مَا كُنْتُ أَلْقَاهُ مِنَ الفَرْبِ فِ وَأَثْنَاء النَّهَارِ – قَدْ حَرَمَنَى نَوْمِي ، وأَقَضَّ مَضْجَمَى لَيْلًا (جَمَلَهُ خَشِناً ، والْمَضْجَعُ : الْمَحَلُ الَّذِي يَضَعُ جَنْبَهُ بِهِ ) . فَلَمْ تَطْمَعْ جَفْنَاىَ نَمْضاً ( لَمَ تَذَقَ عَيْنَاىَ نَوْماً) .

فَقُلْتُ لَهُ فِي هُدُوءِ : ﴿ لَمَلَّ مَتَاعِبَكَ قَدْ أَتْلَفَتْ صِحْتَكَ ، وَصَبَّرَتْكَ مَنْكُو بَا عَلَى أَعْصَابِكَ ، وَصَبَّبَتْ إِلَيْكَ الْمِنادَ . فَأَصْبَحْتَ حَرُّونَا شَيْنَا ٢ ﴾ مَنْلُو بَا عَلَى أَعْصَابِكَ ، وَحَبَّبَتْ إِلَيْكَ الْمِنادَ . فَأَصْبَحْتَ حَرُّونَا شَيْنَا ٢ ﴾

## ٧ – قَبْلَ ثَلاثَة ِ أَشْهُرِ

قَاْجَابَنِي فِي لَهُجَةِ الْيَائِسِ الْحَزِينَ : ﴿ لَمَلَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكِ تَحِيتُ . عَلَى أَنَّ الضَّرْبَ لَمَ ۚ يَعَدُ يَنِي نَفْعاً . ﴾ فَقُلْتُ لَهُ : ﴿ كُمْ مِنَ الزَّمَنِ فَضَيْتَ مَعَ لَمُذَا السَّقَطِيُّ ﴾ فقال : ﴿ لاَزَمْتُهُ إِلَى ما قَبْلِ ثَلَاثَةٍ أَشْهُرُ مَضَتْ ! وقَدْ لَقِيتُ مِن سُوء مُعامَلَتِهِ ، ما بَشَّ ضَ إِلَى الْحَياةَ . فَلَمْ أَعُدْ أَخْفِلُ الْبَقَاء ، وأَصْبَحْتُ لا أَبْل حَياتِي وَتَمَاتِي ، فَهما عِنْدِي سَوالِا . فَلا تَمْجَي إذا أُخْبَرْتُكِ أَنَى زَمِدْتُ لِللَّهِ فَهما عِنْدِي سَوالِا . فَلا تَمْجَي إذا أُخْبَرْتُكِ أَنَى زَمِدْتُ إِلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

في الطَّمَامِ ، وقَلَّ أَكْلِي شَيْنًا فَشَيْنًا ، حتَّى هَرَلَ جِسْبِى ، واغتلَّتْ صِحِّى . وما زِلْتُ أَرْ تَكِسُ ( كُلَّمَا نَجَوْتُ مِنْ عِلَّةٍ ، رَجَمَتْ إِلَى ) ، وَ يَشْتَدُ بِي صَنْفِي ، حتَّى عَجَرْتُ عَنْ جَرَ الْمَرْكَبَةِ . وأَصْبَحْتُ أَنُوا بِمِا أَعْمِلُهُ مِنْ أَثْقَالِ ( لا أَفُومُ بِهَا إِلا عَهُودًا مُثْمَا مُثْقَلًا ) . »

## ٨ – عَجْزُ الشَّيْخُوخَةِ

فَقُلْتُ لَهُ : ﴿ ثُمُّ مَاذَا حَدَثَ ؟ ﴾ فقالَ : ﴿ لَقَدْ صَجِرَ (صَاقَ ) بِي صَاحِيكَا صَجِرِتُ بِهِ ، وَمَلَّنِي كَمَا مَلِلْتُهُ . فقالَ لِي ﴿ ذَاتَ يَوْمٍ ﴿ عَالِمِنا : ﴿ لَيْسَ فِي قُدْرَتَى أَنْ أَحْتَمِلَ بَقَاءُكُ عِنْدِى بَعْدَ الْيَوْمِ . فَإِنَّكَ عَاجِزٌ عَنِ الْمَمَلِ . فَا حَجَيى إلى عاجِزٍ مِثْلِكَ ؟ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَجُولَ فِي مَنا كِبِ الْمَمَلِ . فَا حَجَيى إلى عاجِزٍ مِثْلِكَ ؟ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَجُولَ فِي مَنا كِبِ الْمُمَلِ . فَا حَجَيى فِي فَطِيمِكَ إلى يَشْتِ مُوسِرٍ الْمُونِ ( تَشْيَى فِي فَوْمِيلَ ) ، لَمَلَّكَ تَهْتَدِى بِنَفْسِكَ إِلَى يَشْتِ مُوسِرٍ ( غَنِي ) كَرِيمٍ : يُؤولِيك ، ويُطْمِمُك ، دُونَ أَنْ ثُوذَى لَهُ مَمَلًا . ﴾

#### ٩ – في مُنْتَصَفِ الشَّتاء

فَتُلْتُ لَهُ : ﴿ لَقَدْ حَدَّثَنَى : أَن صَاحِبَكَ قَدْ أَخْرَجَكَ مِنْ الشَّاهِ . 

يَنِيهِ ، مُنذُ ثلاثةِ أَشْهُرٍ ، أَغْنى : أَنَّهُ طَرَدَكَ فَى مُنْتَصَفِ فَصْلِ الشَّاهِ . 
فَكَيْنَ صَنَعْتَ مُنْدُ ذَلكَ الْبَوْمِ ؟ ﴾ فقال : ﴿ ذَمَبْتُ أَرْتادُ 
وَأَطْلُبُ ﴾ الأماكِنَ الْغَلَوِيَّةَ ، وَأَنْقَلُ مِنْ مَسَلّةٍ إِلَى أُخْرَى ، وَلَمُ 
يَكُنْ فِي قُدْرَةٌ عَلَى أَكُلِ مَا خَشُنَ مِنَ الطّمامِ ، مِمّا كُنْتُ أَفْنَهُ بِهِ 
يَكُنْ فِي قُدْرَةٌ عَلَى أَكُلِ مَا خَشُنَ مِنَ الطّمامِ ، مِمّا كُنْتُ أَفْنَهُ بِهِ 
لطّمام ) ، فَلَمْ تَكَدْ تَقُوى عَلَى طَحْنِ مَا آكُلُهُ ، كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ . 
للطّمام ) ، فَلَمْ تَكَدْ تَقُوى عَلَى طَحْنِ مَا آكُلُهُ ، كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ . 
وَأَبْعَضْتُ النّاسَ ، وَعَاقَبُهُمْ نَفْسِى (كَرِهَنْهُمْ ) ، فَآثَوْتُ (اخْتَرْتُ ) الْبُعْدَ 
وَبْهُمْ ، بَعْدَما لَقَيْتُهُ مِنْ فَنُونِ الْأَذِيَّةِ ونِسْيانِ الْحُقُوقِ ، وَصُرُوبِ 
عَنْهُمْ ، بَعْدَما لَقِيتُهُ مِنْ فَنُونِ الْأَذِيَّةِ ونِسْيانِ الْحُقُوقِ ، وَصُرُوبِ 
الْمُقُوفِ (صُنُوفِ المِصْيانِ ، والإسْتِخْفَافِ ، وَبَوْكِ الشَّفَقَةِ ) .

١٠ – خاتِمةُ الآلامِ

فَقُلْتُ لَهُ : « لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ أَشْرارًا كَمَا تَظُنُّ . وَسَتَرَى فِي لَهٰذِهِ ﴿

التَّسَكَرَ ۚ قِ (الضَّيْمَةِ )، أَقْصَى ما تَصْبُو (غايَةَ ما تَمِيلُ ) إلَيْهُ أَفْسُمُكَ مِنْ أَلُوانِ التَّكْرِيمِ وَحُسْنِ الْمُعَامَلَةِ .

كُنْ عَلَى ثِقَةً \_ يا أَبا زِيادٍ \_ أَنْكَ لَنْ تُفْرَبَ بَعْدَ الْيَوْم، وَلَنْ تَلْقَ إِلّا خَيْرًا . فَإِنَّ جَمِيعَ الدَّوَابُ الَّتِي تَقْطُنُ ( نَسْكُنُ ) في هٰذِهِ الضَّيْمَةِ ( الْأَرْضِ الْوالسِمَةِ الَّتِي تُنْبِتُ الْفَلَاتِ ) تُعامَلُ أَحْسَنَ مُعامَلَةٍ . فَهُوَّنْ عَلَيْكَ فَلَنْ تَلْقَى مَمَنا إِلّا مَا تَطِيبُ بِهِ تَفْسُكَ ، وَيَوْتَاحُ لَهُ خَاطِرُكُ ( فَلْبُك ) . » فَقَالَ « أَبو زِيادٍ » والشَّكُ بُساوِرُهُ ( يُعالِبُهُ ) : « أَنَطُنَيْنَ أَنَّهُ سَيُسْمَحُ فَقَالَ « أَبو زِيادٍ » والشَّكُ بُساوِرُهُ ( يُعالِبُهُ ) : « أَنطُنَيْنَ أَنَّهُ سَيُسْمَحُ لِي بِالْبَقَاءِ إِلَى جِوارِكُمْ مَعَ مَا تَرَيْنِ مِنْ عَجْزِي عَنْ أَدَاءُ أَيَّ عَمَلٍ ؟ »

## ١١ - أَلْفَرَسُ ٱلْعَجُوزُ

فَأَجَنِتُهُ : « نَمَ ، فإنّ صاحِبَ لَمَهُ الصَّيْمَةِ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَثْرَكَكَ نَهْبَ الْجُوعِ وَالْبَرْدِ ( فَرِيسَةً لَهُمَا ) ، ولَنْ يُسْلِمَكَ إلى الرَّدَى ( الْمَوْتَ ) إلَّا حَنْفَ أَنْفِكَ ( مَوْتَا طَبِيعِيًّا ) ، مَتَى حانَ حَيْثُكُ ( مَوْتًا طَبِيعِيًّا ) ، مَتَى حانَ حَيْثُكُ ( مَتَى جَاهُ أَجَلُكَ ) .

كُنْ واثقًا مِمَّا أَقُولُ . فإنَّ في دَسْكَرَ تِنا (صَيْمَتِنا ) لهــذِهِ فَرَسًا عَجُوزًا ،

انتُهَا ﴿ سَبَلْ ﴾ ، قَدْ أَعْجَزَتْهَا الشَّيْتُوخَةُ عَنِ الْمَمَلِ ، بَعْدَ أَنْ النَّمَ أَرْفَتُ أَرْفَلَ الْمُدِينَ . وَهِيَ سَمِيدَةٌ لِللَّاحِينَ أَرْفَلَ الْمُلْفَالُ بِحُبَّهَا ، وَأَلِيْوُا لِللَّاحِينَ لِمَامَ الأَطْفَالُ بِحُبَّها ، وَأَلِيْوُا (نَمَوَّدُوا) رُكُوبَها كُمَّا أَتَاحَتْ لِهُمُ الْفُرَصُ لِقابَها. وهِيَ أَلِيفَةٌ وادِعَةٌ (سَاكِنَةٌ هادِنَةٌ ) لا تُوفِي أَحَدًا مِنْهُمْ ، بَلْ تُبَادلُهُمُ الْمَحَبَّةَ ، وتُصْفِيهِمُ الوِدادَ (تُخْلِمِنُ فَي حُبِّهِمْ) . »

# لفضِل لسِّادِين فِعَةُ أَبِي تَوْلَبِ

# ١ - حَدِيثُ دَهْمَانَ

فارْتَاحَتْ نَفْسُ ﴿ أَبِي زِيادٍ ﴾ لِما سَمِعَ ، واطْمأَنَّ بالله ، بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ السَّدْقَ فِيما حَدَّثْتُهُ بِهِ . ثُمَّ قَالَ لِي وَقَدْ شَاعَتِ الْبَهْجَةُ فِي قَلْبِهِ ، ولاحَتِ السَّمادَةُ عَلَى مَلامِحِهِ . السَّمادَةُ عَلَى مَلامِحِهِ .

« لَقَدْ وَعَدْ تِنِي - يا أُمَّ سَوادَهَ - أَنْ تُحَدَّثينِي بِما قَصَّهُ عَلَيْكِ صَاحِبُكِ « دَهْمَانُ » مِنْ أُخْبارِ أَخِينا « أَبِي تَوْلَبٍ » . وَلَمَلْكِ مُنْجِزَةٌ وَعْدَكِ الآنَ ، فَإِنَّ خَيْرِ الْبِرِّ عَاجِلُهُ » .

فَأَنْشَأَتَ ﴿ فَسَامَةُ ﴾ تَقُصُ عَلَى ﴿ أَبِي زِيادٍ ﴾ أَخْبَارَ ﴿ أَبِي تَوْلَبِ ﴾ وَرِخْلاتِهِ الْمُعْجِبَةَ . قالَتْ:

٢ - نَشَاهُ « أَبِي تَوْلَبٍ »
 حَدْثَني « دَهْمَانُ » عَنْ « أَبِي تَوْلَبِ » أَنَّهُ قَالَ :

(v)

« نَشَأْتُ – أَوَّلَ مَا نَشَأْتُ – فَ يَيْتِ « أُمَّ عِرْبِدَ » وَهِيَ سَيْدَةٌ نَصَفُ ( أَمْرَأَةٌ وَسَطُ بَيْنَ الْحَدَثَةِ والْمُسِنَّة ) ، تُناهِزُ ( تُقارِبُ ) الْخامِسَةَ وَالْارْبَيْنَ مِنْ عُمْرِها. وَكَانَ لَهَا حَدِيقَةٌ صَفِيرَةٌ ، وَبَقَرَةٌ سَمِينَةٌ تُسكَنَى وَالْرَبْقِينَ مِنْ عَمْرِها. وَكَانَ لَهَا حَدِيقَةٌ صَفِيرَةٌ ، وَبَقَرَةٌ سَمِينَةٌ تُسكَنَى « أُمَّ والِبَةً » ، وَجَمْهَرَةٌ مِنَ السَّجاجِ ، وَقَدْ جَمَمَتُ بَيْنِ الزَّرَاعَةِ والتَّجارَةِ ، فَكَانَتُ تَسْتَغْرِجُ – مِنْ لَبْنِ بَقَرَتِها – الْجُبْنَ والْقِشْدَةَ ، وَمِنْ حَدِيقَتِها النَّيْضَ والْقَشْدَةَ ، وَمِنْ حَدِيقَتِها الْمُخْضَرَ والْقالِكَهَةَ ، وَمِنْ دَجاجِها الْبَيْضَ .

### ٣ - بَدْ الْكُرَاهِيَةِ

وكانت « أَمْ عِرْبِدَ » ( والعِرْبِدُ مَمْناهُ : الْحَيَّةُ ) تَضَعُ كُلُّ طَائِفة \_ مِنْ هُذَا \_ فِي مِشَنَّةٍ أَوْسَلَّةٍ ، ثُمَّ تُثَقِلُ ظَهْرِي بِما لا أَطِيقُ حَمْلُهُ . وَلا تَكْمَتَنِي هُذَا \_ فِي مِشَنَّةٍ أَوْسَلَّةٍ ، ثُمَّ تُثَقِلُ ظَهْرِي بِما لا أَطِيقُ حَمْلُهُ . وَلا تَكْمَتَنِي بِذَلِكَ ، بَلْ تَجْمَعُ — إلى ثقِلْ هَذِهِ السَّلالَ — ثقل جَسْمِها السَّعِينِ . ثُمَّ تَأْمُرُنِي بِالنَّهَابِ إِلَى السُّوقِ — وَهُو عَلَى مَسَافَةِ طُوِيلَةٍ مِنْ تَيْتِها — وَفَى يَدِهَا عَصًا طَوِيلَةٌ لا تَفْتُ أَنْ تَمُوتِ عَلَى مُسَاعَفَةٍ الْجُهْدِ ، عَمَّ لا تَلْبَثُ أَنْ تُمُوتِ عَلَى مُضَاعَفَةِ الْجُهْدِ ، بِمَا عَلَى جَسَدِي بِلا مُسَوِّعُ . وَهِي تَظُنُ أَنَّها تَسْتَحِشْنِي عَلَى مُضَاعَفَةِ الْجُهْدِ ، بِها عَلَى جَسَدِي بِلا مُسَوِّعُ . وَهِي تَظُنُ أَنَّها تَسْتَحِشْنِي عَلَى مُضَاعَفَةِ الْجُهْدِ ، وَهِي تَظُنُ أَنَّها تَسْتَحِشْنِي عَلَى مُضَاعَفَةِ الْجُهْدِ ، وَهِي تَظُنُ أَنَّها تَسْتَحِشْنِي عَلَى مُضَاعَفَةِ الْجُهْدِ ، وَهِي تَظُنُ اللّهَ إِلا حِقْدًا عَلَيْها وَغَيْظًا مِنْها .

# } – نَتِيجَةُ الْقَسْوَةِ

وَمَتَى حَقَدَ الْحِمارُ عَلَى صاحبِهِ ، تَفَنْنَ فِي مُما كَسَتِهِ ، فَحادَ عن الصَّراطِ السَّوِى (الطَّريق الْمُسْتَقيمِ) ، وَلَمْ يَأْلُ جُهْدًا (لَمْ يُقَصَّرُ) في مُضايقتِهِ ، وَتَنْفِيصَ عَيْشِهِ . وَكَذَلِكَ فَمَلْتُ . فَمَدْتُ ( فَصَدْتُ ) أَنْ أُعَرِّجَ بِها ( أُمِيلَ بِهَا مِنْ جَانِبِ إِلَى جانبِ ) ، يَعْنَةً ويَسَرَةً . وهي تُحاولُ بِمَصاها أَنْ تُسُلِحَ مَا فَسَدَ مِنْ أَمْرى ، فَلا أَزْدادُ – على الضَّرْبِ – إلَّا عِنادًا وحِرانًا ، أَغْنَى : أَنْى كُنْتُ أُقِفُ ولا أَقادُ لها في بَعْضِ الْأَحْيانِ .

## آنيخة البُخل

وَكَانَتُ « أَمْ عِنْ بِدَ » : تِنْكَ السَّيدَةُ النَّصَفُ - إِلَى قَسُو َ بِهَا - شَديدَةَ التَّقْتِيرِ (الْبُخُلِ) ، فَلا تُمْطِينى مِنَ الْنِذَاء إِلَّا مِقْدارَ ما مُقِيمُ أَوْدِى ( يُزِيلُ كَمَهِ) ، مَعَ أَنَّهَا فِي سَمَةٍ مِن الرَّزْقِ، وَخَفْضٍ (لِين ) مِنَ الْمَيْشِ. فَتَرَبَّصْتُ ( الْتَظَرْتُ ) ، مِهَ النَّوائِرَ ، وَتَحَفَّرْتُ ( تَهَيَّاتُ لِلْوُمُوبِ ) رَغْبَةً فِي الانتقامِ. وَذَاتَ يَوْمُ ، نَسِيتُ أَنْ تَسْقِينَى وتُطْمِنى ، مِنَ الصَّباحِ إِلَى وَقْتِ الظَّهْرِ. وَذَاتَ يَوْمُ ، نَسِيتُ أَنْ تَسْقِينَى وتُطْمِنى ، مِنَ الصَّباحِ إِلَى وَقْتِ الظَّهْرِ. فَلَمْ تَسَكَدْ تَبْتَمِدُ عَنِّى - وَكُنَّا فَدْ بَلَفْنَا السُّوقَ - وَتَذْهَبُ لِبَمْضِ شَأْنِها ،

حَتَّى دَفَعَنى الْجُوعُ والطَّمَأُ إلى مِشَنَّةِ الْخُضَرِ . فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا مُضْطَرًّا ، وَأَكْنَتُ مَا تَخُويِهِ مِنْ لَذِيذِ الْـكُرُ نْبِ.

وَلَمْ أَكَدْ أَنْتَهِي مِن الْكُرُ نَبْتَةِ الْأَخِيرَةِ حَتَى عادَتْ «أَمْ عِرْ بِدَ » فَلمَّا رَأَتْ مَا حَل رأت ما حَلَّ بِها مِنَ الْخَسَارَةِ ، صَرَخَتْ مُو لُولةً ، كَأْنَما لدَّغَتْها ذاتُ الْفَقارِ (الْمَقْرَبُ ) بِزُبَاناها (والزُبانَى: قَرْنُ الْمَقْرَبِ ) وأَسْرَعَتْ «أَمْ عِرْبِدَ » إِلَى تَتَوَعَّدُ فِي بالْوَيْل ، وَتُنْذِرْ فِي بالْهَلاكِ

# ٦ – عِقابُ اللَّنيمِ

واشتَدَّتْ حَيْرَتَى وارْتِياكَى حَيْنَ رَأَيْتُهَا مُقْبِلَةً عَلَىَّ بِمَصَّا غَلِيظةٍ ، وَهِيَ تَنْهالُ ( تَتَابَعُ ) عَلَىَّ ضَرْبًا وَشَتْهاً ، وَتُقْسِمُ لَتَقْتُلَنِّى جَزاء ما افْتَرَفْتُ مِنْ الْمُم ( ذَنْبِ ) كَبِيرِ ، وتَكَيِلُ – مِنَ السَّبابِ والشَّتَائِمِ وَعِباراتِ التَّخْقِيرِ لِى وَ لِا بْنَاهُ جَنْسِيَ الْأَفْرَبِينَ والْإِنْمَدِينَ – ما لَمْ يَكُنْ لِيَدُورَ لِى عَلَى بال

فَذَكُونَ مُ - حَينَفِذ - كَلامًا سَمِعْتُهُ مِنْ صَدِيق لِولَد هٰذِهِ السَّيدَةِ ، اسْمهُ : « هِشَامٌ » وَهُو طالب مِنْ أَذْكِياهِ الطَّلاَبِ . وَلَسْتُ أَعَالِي إِذَا قُلْتُ : إِنَّهُ أَذْ كَي مِنْ كَثِيرٍ مِنْ نُجَباء الْحَمِيرِ الَّذِينَ عَرَفْتُهم ف حَيانى . وَكَانَ هٰذَا

الطَّالِبُ يَتْلُو كَلَاماً جَمِيلًا مِنْ كِتَابِ الْمَخْفُوظاتِ ، ويُنْشِدُهُ مُمْجَبًا بِمَثْنَاهُ ، حَقَّى رَوَيْتُهُ عَنْهُ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ ، وَهُو َ قَوْلُ ﴿ الْهَتَنَبِّى ﴾ : أَحَدِ حُكِماه الْإِنْسِ وَشُمَاشِهِمِ الْمُجِيدِينَ :

وإذا أُنْتُ أَكْرَمْتَ الْكُويِمَ مَلَكُنَّهُ، وَإِنْ أَنْتُ أَكْرَمْتَ اللَّهِمَ تَمَرُّدا،

### ٧ – ثَمَنُ الْجُحُودِ

فَلَمْ أَجِدْ بُدًا مِنَ الدُّفاعِ عَنْ نَفْسِى، والانْتقامِ مِنْ ﴿ أُمَّ عِرْبِدَ ﴾ لِما أَلْحَقَتْهُ مِنَ الْإِهانَةِ بَأَبْنَاه جِنْسِى . وَرَفَسْتُها رَفْسَةٌ قَدَفَتْ بِها إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَلْفَتْ مِنْها بَمْدَ ذَلِكَ . وَكَانَ هٰذَا جَزَاتِه وَفَاقَتْ مِنْها بَمْدَ ذَلِكَ . وَكَانَ هٰذَا جَزَاتِه وَفَاقًا . فَلَوْ أَنَّها شَكَرَتْ لِي حُسْنَ خِدْمَتِي ، ولَمْ تَنْسَ أَنْ تُقَدِّمَ لِي طَمَا مِي وَقَمْ ابِي ، لَظَيْاتُ لَهَا – ما حَبيثُ – عَبْدًا شَكُورًا .

### ٨ - فِي الْمِحَقَّةِ

واشْتَغَلَ مَنْ فِي السُّوقِ بِإِسْعافِ « أُمَّ عِرْبِدَ » . وَرَأَيْتُهَا فَرْصَةً لِلْهُرُوبِ ، وَمَا زِلْتُ أَجْرى حَتَّى بَلَنْتُ الدّارَ . فاسْتَقْبَلَنِي أَبْنَاوُهَا وَزَوْجُهَا مَدْهُوشِينَ . وَنَسَاءَلُوا حَمَّا لَحِقَ بِصاحِبَتِي ، وكَيْفَ رَجَمْتُ بِنَيْرِها . وَانْقُسَمَتْ آراؤُهُمْ - فِي أَمْرِي - وَاخْتَلَفَتْ!

وَبَمْدَ قَلِيلٍ رَأَوْا صَاحِبَى وَهِىَ فِي حَالَ يُرْثَى لَهَا مِنَ الْأَلَمَ وَالصَّمْفِ ، وَقَدْ حُمِلَتْ فَى مِحَقَّةٍ (والْمِحَقَّة : مَرَكَبٌ للنَّسَاء كالْهَوْدَج ، إِلَّا أَمَّا لا قُبَّةً لَها ) . وَسَمِمْتُ أَوْلاَدَهَا يَتَوَعَّدُونَنِي بالْقَتْلِ . وكانَ أَبُومُمْ يَقُولُ لَهُمْ : هَا فِيهُوهُ كَمَا تَشَاوُهُ وَ وَإِلَّا صَاعَ مَمَنَّهُ عَلَيْنا هَ عَلَيْنا لِمِ طَائِلٍ ( بِفَيْرِ فَائِدَةٍ ) . ه بلاطائِلٍ ( بِفَيْرِ فَائِدَةٍ ) . ه

#### ٩ \_ في الْغابةِ

فَرَ أَيْتُ الْحَرْمَ فِي الْفِرارِ . وَمَا زِلتُ أَعْدُو (أَجْرِي) – جُهْدَ طَاقَنِي – حَقَّ غِيثُ عَنْ أَبْصَارِهِمْ . فَلَمَّا اطْمَأْ نَتْتُ إِلَى السَّلَامَةِ ، وَأَمِنْتُ شُرُورَهُمْ وَأَذِيْتُهُمْ ، واصَلْتُ السَّيْرِ حَتَّى بَلَفْتُ أَجَعةً فِيها جَدْوَلُ صَافِ مِنَ الْمَاهِ . وَأَذِيْتُهُمْ ، واصَلْتُ السَّيْرِ حَتَّى بَلَفْتُ أَجَعةً فِيها جَدُولُ صَافِ مِنَ الْمَاهِ . فَأَرِيْتُ مِنْ مَا فِيا النَّيْدِ (النَّاجِعِ الرَّاكَى) . فَأَ أَسْلَمْتُ أَجْفَانِي للنَّوْمِ حَتَّى لاحَ (طَهَرَ ) الْفَجْرُ .

١٠ – بناتُ وازِعِ

فَشَعَرْتُ \_ فِي هٰذهِ الْغَابَةِ \_ بالطُّمَأُ لِينَةِ ، بَعْدَ أَنْ أُمِنْتُ أَذِيَّةً تِلْكَ



فِي الْهِرَبِ . فَأَسْرَعْتُ إِلَى جَدُولِ قَرِيبٍ مِنَ الْنَابَةِ ، فَسَبَعْتُ (عُمْتُ )

فِيهِ حَتَّى تَنْقَطِعَ آثَارُ أَقْدَامِى، فلا يَهْتَدِى فَمَّامُو الْأَثَرِ إِلَيْهَا . وَسَمِنْتُ صَوْتَ أَبْنَاهُ ﴿ أَمْ عِنْ بِدَ ﴾ وَهُمْ يَتَصَابِتُونَ غَاضِبِنَ ، وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ لِلْسِيكِلابِ : ﴿ هَلُمْ – بَا بَناتِ وَانِعِ – فَمَزَّفْنَ لَحْمَ حِادِنَا الشَّرِسِ الْأَثِيمِ ( الْمُذْنِبِ ) ، وأَحْضِرْتُهُ إِلَى الْأَرْدِيَ دِرَّتِي ( سَوْطِي ) مِنْ دَمِهِ ، جَزَاءَ مَا الْمُذْنِبِ ) ، وأَحْضِرْتُهُ إِلَى الْأَرْدِيَ دِرَّتِي ( سَوْطِي ) مِنْ دَمِهِ ، جَزَاء مَا الْمُذَنِبِ ) مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ .

## ١١ – اختلافُ الظُّنُونِ

قَتَأَكَدَ ( ثَبَتَ ) لِي - حِينَيْدِ - أَنَّ أَخْتَادَمُ عَلَى ۖ لا تَزَالُ نامِيةً ، وَأَنَّهُمْ لَنَ يَقْنَمُوا - فِي مُعاَقَبَتِي - بِنَيْرِ إِهْلاَكِي وَتَقْطِيعِ أَوْصَالِي . فَحَفَرَ فِي وَأَنَّهُمْ لَنَ يَقْنَمُوا - فِي مُعاَقَبَتِي - بِنَيْرِ إِهْلاَكِي وَتَقْطِيعِ أَوْصَالِي . فَحَفَرَ فِي السَّبَاحَةِ . وَمَا زِلْتُ سَابِعًا حَتَّى الْقَطَمَتُ أَصُواتُ الْكِلاب ، وَأَصْبَحْتُ بِهِامُن مِنْ غَدْرِهِ وَتَنْكِيلِهِمْ فِي . فَخَرَجْتُ مَنَ الشَّطَ الآخِرِ مِنْها حَتَّى بَلَنْتُ مَرْبًا فَسِيعًا ، الْقَنَاةِ ، ثُمَّ وَاصَلْتُ الشَّيْدَ عَلَى الشَّعِلَ الآخِر مِنْها حَتَّى بَلَنْتُ مَرْبًا فَسِيعًا ، فِيهِ مَرْعًى خَصِيبُ عَافِلْ إِلْبِرْسِيمِ الشَّعِيُّ . وَقَدْ عَدَدْتُ أَكْثَرُ مِنْ خَسِينَ فِيهِ مَرْعًى خَصِيبُ عَافِلْ إِلْبِرْسِيمِ الشَّعِيُّ . وَقَدْ عَدَدْتُ أَكْرَمِنْ خَسِينَ فَوْرًا تَرْعَى فِيهِ . فَانْتَحَيْثُ عَانِهُ وَأَكُنْتُ مَا شِئْتُ ، حَى - إذا حَلَّ شَرَاد النِّيوانِ فِي الْمُواءِ السَّعِيمُ .

وَسَمِشْتُ الآخَرَ يَقُولُ لَهُ : « لَقَدْ عِشْتُ عُمْرًا طَوِيلًا فِي هَٰذِهِ النَّاحِيَةِ
فَلَمْ أَسْمَعْ بِذِنْبٍ واحِد دَخَلَهَا، وَمَا أَظُنُ إِلَّا أَنَّ أَوْلاَدَ « أُمَّ عِرْ بِدَ » وَتَلُوهُ

– انْتِهَاماً لِأُمَّهِمْ منه – ثُمَّ أَذاعُوا بَنِنَ الْمَلَإِ أَنَّ الدَّنَابَ قد خَطِفْتُهُ . »
فَرَادَنِي هَٰذَا الْحَدِيثُ اطْمِثْنَانَا، لِأَنْبِي – فِيما أَعْلُمُ – أَخْبَرُ وَأَعْرَفُ مِنْ
كُلُّ أَحَدٍ ، بأنَّ حمار ه أُمَّ عَرْ بِدَ » لا يَزالُ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ ، وَأَنَّ الذَّنَابَ لَمَ

تَرهُ وَلَمْ . يَرَهَا، وَلا عَرَفَتْهُ ولا عَرَفِها قَطْ .

## ١٢ – في حقلِ البِرسيمِ

وله كذا نِيْتُ فِي حَقْلِ البِرْسِيمِ الْعالِي ، وَأَسْلَمْتُ جَفْنَيَّ لِلْكَرَى ( أَغْمَضْتُ عَنْيَّ لِلنَّوْمِ ) . وَقَدْ أَخْفَتْنِي عِيـــدانُ الْبِرْسِيمِ الطَّوِيلَةُ عَنْ 
كُلِّ عَيْنِ .

وَمَا زِلْتُ النِّمَا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَخْرِ . فَاشْتَلْقَطْتُ – وَمَا كِدْتُ أَيْمُ فَطُورِي – حَتَّى سِيفْتُ نُبَاحًا يَنْبَيْتُ مِنْ كِلابِ الْخَفَرِ الَّتِي تَحْرُسُ

الثَيرانَ فِى أَثْنَاهُ رَغْيِها. وكانَتِ الثَيرانُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ حَظِيرَ نِها. وَخَشِيتُ أَنْ أَعَرَّضَ فَغْلِيرَ نِها لا تُحْمَدُ عُقْباهُ ! فَانْسَلَاتُ مُسْتَخْفِياً حَتَّى بَلَمْتُ غَابَةً بَعِيدةً عَنْ لهٰذا الْمَرْجِ الْخَصِيب، حَيْثُ بَقِيتُ ناعِمَ الْبالِ ، أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ مِنْ الزَّمان .

### ١٣ – العَجوزُ الوادِعُةُ

وَجاءَ فَصْــلُ الْبَرْدِ، فَجَفَّتِ الْحَشَائِشُ الْمُخْضَرَةُ، وَعَاضَ الْماءِ ( قَلَّ وَنَقَصَ )، وَأَصْبَحْتُ مُعَرَّضًا لِأَخْطارِ الْجُوعِ والظَّمْ والْبَرْدِ. وَشَمَرْتُ وِخَشَةِ الْمُزْلَةِ، وَسَمَعْتُ الْوَحْدَةَ، فَآتَرْتُ ( اخْتَرْتُ ) الدَّعابَ إِلَى الْقُرْي، والتَّعَرْضَ لِأَذِيَّةِ النَّاسِ وَمَكايدِمْ، عَلَى الْهَلاَكِ بُوعًا وعَطَشَا فِي الْفَرْي، والتَّعَرْضَ لِأَذِيَّةِ النَّاسِ وَمَكايدِمْ، عَلَى الْهَلاكِ بُوعًا وعَطَشَا فِي الْهَلاكِ فِي الْهَلاكِ فَي الْهَلاكِ عَلَى الْهَلاكِ اللَّهِ النَّاسِ وَمَكايدِمْ، عَلَى الْهَلاكِ بُوعًا وعَطَشَا فِي الْهَارِيْةِ ( الْبَهِيدَةِ ).

فَذَهَبْتُ أَغْنَسِفُ (أَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ عَلَى غَيْرِ هُدَّى) حَثَّى بَلَفْتُ إِحْدَى الْقُرَى . فَرَأَيْتُ عَجُوزًا جالِسَةً أمامَ دارِها — وَ هِى تَفْزِلُ — وَقَدْ بَدَتْ عَلَى سِيهاها ( مَرْ آها ) أماراتُ الْوَداعَةِ وَطِيبِ النَّفْسِ . فَيَنَّمْتُ ( فَصَدْتُ ) نَحْوَها ، حَتَّى إذا دا نَيْتُها ( قارَبْتُها ) وضَعْتُ رَأْسِي عَلَى كَتِفِها . فَظَهَرَ عَلَيْها

### ١٤ - مُدَاعَبَهُ الحفيدِ

وَكَأَنَّمَا سَعِعَ حَفِيدُهَا شَيْئًا مِنْ حَدِيثِها مَعِي ، فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ يَسْأَلُها عَنْ أَمْرِي، فَأَخْبَرَتُهُ بِجَلِيَّةِ الْأَمْرِ ( بِحَقيقة الْخَبَرِ ). وَكَانَ الطَفَّلُ فِي السَّابِهَةِ مِنْ أَمْرِهِ ، فَاسْتَأْذَنَ جَدَّتَهُ فِي مُداعَتِي (مُمازَحَتي) فَقالَتْ لهُ : « يَظْهُرُ أَنّهُ مِن عُمْرِهِ ، فاسْتَأْذَنَ جَدَّتُهُ فِي مُداعَتِي (مُمازَحَتي) فَقالَتْ لهُ : « يَظْهُرُ أَنّهُ جَارٌ وَدِيعٌ ، وَلَكِنَّنَا لا نَسْتَطِيعُ الاطْمِثْنَانَ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ فُجَرَّ بَهُ . فاقترَبْتُ مِن الطَّفْلِ ، وَلَحَسْتُ يَدَهُ مُتَرفَقًا وَلَيْثَتُ — حَيْثُ أَنَا — سَاكِنَا لا أَنْجَرَاكُ . فازْدادَ اطْمِثْنَانُ الْجَدَّةِ وَحَفِيدِها إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# ١٥ – السُّنُونَ الْأَرْبَعُ

ثُمُّ قَالَتِ الْجَدَّةُ لِيَفِيدِهَا «عِصامِ » : « اذْهَبْ إِلَى السُّوقَ وَمُلُفْ بِهِ أَرْجَاءِ الْقَرْيَةِ ( نَوَاجِبَها ) وبُيُوتِها . فَإِنْ كَانَ لهُ صَاحِبٌ فَسَلَّمْهُ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَمُدْ ( ارْجِع ) بِهِ إِلَيْنَا ، لِنَرَى ماذا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهِ ! »

فَمَتَى وَعِصَامٌ الْمَامِى ، وَمَشَيْتُ خَلَقَهُ . ثُمْ خَلالهُ الْ كُوبُ ، فَلَمْ يَجِدْ مِنَى غَيْرَ الْوَدَاعَةِ . وطافَ بِي أَنْحاه الْقَرْيَةِ ، وَسَأَلَ كُلَّ مَنْ فِيها ، فَلَمْ يَشْرُ لِي عَلَى صاحِبٍ . وَيَقِيتُ عِنْدَهُمْ نَحْوَ سَنَواتِ أَرْبَعِ . وَقَدْ سُمِدْتُ فِيمًا مَنْ الْمَشْواتِ أَرْبَعِ . وَقَدْ سُمِدْتُ بِهِمْ مِنَ الْمَشَائِسِ وَقُشُورِ الْخَفْرِ . الْفَضَلاتِ اللهَ لا يَا كُلُها الْبَقَرُ وَالْخَيْلُ : مِنَ الْعَشَائِسِ وَقُشُورِ الْخَفْرِ . وفي الشّنَاء بِعُنْنِ مِنَ الشّمِيرِ ، أَظْفَرُ بِها حَفْنَة بَمْدَ أَخْرَى ( والْحَفَّنَة : مِلْ الْكَفْ ) ، وأشتات مِنْ وَرَقِ الْكُرُ أَنْ ، وبقايا ما يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ ، مِنْ قِشْرِ الْبَطَاطِسِ وَالْكُرَّاتِ ؟ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنَ النّفَاياتِ ( مِنْ رَدِى الْفَطْاطِسِ وَالْكُرَّاتِ ؟ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنَ النّفَاياتِ ( مِنْ رَدِى الْالْمَاء ) .

ولمَ ۚ يَكُنْ هُناكَ مَا أَشْكُوهُ مِنْ هٰذِهِ الْحَيَاهِ الْجَدِيدَ قِ إِلَّا ثَىٰۥ واحِدْ،

هُوَ : اصْطِرارُ سَيِّدَتِي - بِسَبَبِ فَقْرِها - إِلَى أَنْ تُعِيرَ بِي لِبَمْضِ السَّبْيَةِ ، لِيَتَنَزَّهُوا فِي مُقا َبَلَةٍ ما يَدْفَمُونَ لها مِنَ الأَجْرِ . وَلقَدْ لَقِيتُ مِنْ بَمْضِهمْ شَيْئًا مِن الْإِعْناتِ ( الْمَشَقَةِ والْجُهْدِ وَالشِّدَّةِ ) بَيْنَ حِينٍ وآخَرَ .

#### ١٦ - الجِسْرُ المتهدِّمُ

وَما أَنْسَ لا أَنْسَ يَومًا اسْتَأْجَرَ نَى - مَعَ خَسْمَةً مِنْ رَفَاقِى (صِحابى) - سَتُهُ أُولادٍ، لِيَتَنزَّمُوا بِنا فِي الْحَقُولِي وَالْمَراعِي. وَنَسَابَقْنا، فَكُنْتُ أَسْبَقَ السَّحَابِ، وَأَسْرَ عَهُنَّ جَرْيًا، حَتَّى بَلَقْنا جِسْرًا مُتَدَاعِياً (مُمَّهِدُمًا)، فَوَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ حَتَّى لا أَهْوِي (لا أَسْقُطُ) بِراكِي فِي الْمَاء. فَانْهالَ عَلَى ذَٰلِكَ السَّيْ الْفَقِي بِمَصَاهُ يَسْتَحْثِنِي ( يَسْتَمْجِلُني ) بِها عَلى السَّيْرِ، فَلَمْ أَزْدَدْ إلا للسَّيْ الْفَقِي بِمَصَاهُ يَسْتَحْثِنِي ( يَسْتَمْجِلُني ) بِها عَلى السَّيْرِ، فَلَمْ أَزْدَدْ إلا حُرُونًا. وحاوَلْتُ أَنْ أَعَبِّرَ لَهُمْ عَنِ الْخَطَرِ الَّذِي يَعْرِضُونَ لَهُ ، فَنَهَمْتُ ، وَهَزَرْتُ وَقَرْرُتُ عِدَّةً مَرَّاتِ فِي الْهَواء. فَلَمْ يَفْطُنُ أَحَدُ مُنْهُمْ إِلَى شَيْء مِما أُرِيدُ ، وَلَمْ يَفْهَدُوا عَنَى فِي الْهَواء. فَلَمْ يَفْطُنُ أَحَدُ مُنْهُمْ إِلَى شَيْء مِما أُرِيدُ ، وَلَمْ يَفْهَدُوا عَنَى الْفَرَادِيمِ هُ حِما كُنْتُ أَعْنِيهِ (أَفْسِدُه).



يَفْمَلُ حَتَّى هَوَى (سَقِطَ) بِهِ إِلَى الْماهِ . فَسَبَحَ (عامَ) الْحِمارُ حَتَّى بَلَغَ الشَّاطِيِّ، وَأَشْرَفَ السَّيِّ عَلَى الْفَرَقِ . وَصاحَ الْأُولادُ مَذْعُورِينَ (خانِفينَ) ،

وحاوَلُوا إِنقَاذَ « الْوَكُواكُ » جاهِدِينَ . وكانَ أَحَدُهُمْ ﴿ وَهُو َ ابْنُ صَيَّادٍ ﴿ يَخْمِلُ مَمَهُ ﴿ لِيُحْسِنِ الْحَظِّ ﴾ شَبَكَةَ الصَّيْدِ إلى أَيِهِ ، فَأَلْقَاهَا عَلَى «الْوَكُواكِ» وَرَاحَ يَجْذِيمُ ا مَعَ رِفَاقِهِ ﴿ لِيُنْقِذُوهُ مِنَ الْفَرَقِ ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا إِلَى ذَٰلِكَ سَبِيلًا . وَخَشَيْتُ أَنْ يَفْرَ قُوا مَمَهُ ، فَخَيْتُهُمْ ( صَرَفْتُهُمْ عَنْهُ ) . وَأَشْرَعْتُ إِلَيْهِ ، فَسَرَدْتُ الشَّبِكَةَ بَأَسْنَا فِي إِلَى الْبَرِّ .

### ١٨ - عَهْدُ لَإِ أَيْنَسَى

فَأَدْرَكُوا بُعْدَ نَظَرِى حِينَ أَحْجَمْتُ عَنِ السَّيْرِ فَوْقَ ذَلِكَ الْجِسْرِ الْسِلْمِ اللهِ الْجِسْرِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَاتِهِ (على اللهُ عَلَى عَلَى عَلَاتِهِ (على اللهُ عَلَى عَلَى عَلَاتِهِ (على اللهُ عَلَى عَلَاتِهِ (على اللهُ على عَلَى عَلَى

#### ١٩ – أبغضُ الأيَّام

وَكَانَ وَالِدُ الطَّفْلِ: « عِصامٍ » جُنْدِيًّا ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى يَنْتِهِ آثَرَ أَنْ يَنْتَقَلَ - بِأَشْرَتِهِ - مِنَ الرِّيفِ إِلَى الْمَدِينَةِ . وَاضْطُرُّ - حِينَئْدِ - إِلَى يَنْمِى لِبَعْضِ الأَهْلِينَ . وَكَانَ صَاحِيَ الْجَدِيدُ يُرْهِقُنَى ( يَغْمِلُنَى عَلَى مَا لا أُطِيقُ ) ، وَيُكَلِّفُنِي مَا لَا أَسْتَطِيعُ ، وَلَا يُبِالِي مَا أَنُوهِ بِهِ ( مَا يُعْجِزُنَى ) مِنَ الْأَثْقَالِ .

. فَتَارَةً أَخْبِلُ السَّهَادَ، ومَرَّةً أَخْبِلُ أَكْدَاسًا لا أَطيق حَمْلُهَا مِنْ مِشَنَّاتِ الْخُضَرِ والْبَيْضِ والْجُبْنِ – وَمَا إِلَى ذٰلِكَ – لِبَيْمِهِ .

وَكَانَتْ أَيّامُ السُّوقِ أَبْفَضَ أَيَّامٍ حَيَاتِي، لِأَنَّ صَاحِي يَثْرُكُنِي – في أَثنائِها – بلا طَعامٍ، مِنْ وَفْتِ الصَّاحِ إِلَى وَفْتِ الأَصِيلِ، وَلا يَذْ كُرُنَى إِلّا بَعْدَ أَنْ يَبِيعَ كُلِّ مَا جَلَبَهُ (أحضرَهُ).

#### ٢٠ – في بعض ِ الحُفَرِ

وكانَ – فِي عُقُوقِهِ ( جُعُودهِ ) و نُكُرانِهِ للْجَبِيلِ ، وَيِسْيانِ حَقَّى عَلَيْهِ – يُذَكِّرُ نِي بِهِ أَمَّ عِرْ بِدَ » : يَنْكَ السَّيَّدَةِ النَّصَفِ الَّتِي أَسْلَفْتُ الإَشَارَةَ إِلَيْها . فاشْتَدَّ حِقْدِي عَلَى الرَّجُلِ الأَنانِيِّ ( الذي لا يُحِبُ إلَّا نَفْسَهُ ) ، وَزَهِدْتُ فِي خِدْمَتِهِ . فَدَبَرْتُ – لِلْخَلاصِ مِنَ المَناهِ ( التَّمب ) – خُطَّةً بارعةً ، ثَرِيحتى من الدَّهابِ إلى السُّوقِ . فلما دَنَتْ ساعةُ الْخُرُوج ، بامِعةً ، ثَرَيعتى من الدَّهابِ إلى السُّوقِ . فلما دَنَتْ ساعةُ الْخُرُوج ، يَكْتَنِفُها تَخْفَرةً واسِمَةً فِي مَكانٍ فَصِيّ ( بَعِيدٍ ) مِنَ الْمَرْعَى ، يَكْتَنِفُها

(يُعيطُ بِما)النَّباتُ ، فاخْتَبَأْتُ فِيها . وَحاوَل الزَّارِعُ وَأَوْلادُهُ وَأَقارِبُهُ أَنْ يَهْتَدُوا إِلَى مَكَانِي ، فَعَابَ سَعْيُهُمْ .

# ٢١ – جِوارُ الْأَسْرَةِ

#### ٢٢ - بَدْ الشَّكِّ

فَلَمَّا جَاءِ يَوْمُ السُّوقِ التَّالِيَةِ ، اخْتَبَاْتُ فِي تِلْكَ الْحُفْرَةِ . وَأَعَادُوا بَخْيَهُمْ عَلَى الْحُفْرَةِ . وَأَعَادُوا بَخْيَهُمْ عِلَائِلِ عَنِّي حَكَما فَعَلُوا فِي الْمَرَّةِ السَّابِقَةِ – فَلَمْ يَظْفُرُوا مِنْ بَخْيهمْ بِطائلِ (لَمْ يَحْصُلُوا مِنْهُ عَلَى فَائدةِ ) . فَأَيْفَنَ صَاحِي أَنَّنِي لَنْ أَعُودَ إِلَى الدَّارِ – بَمْدَ هٰذِهِ الْمَرَّةِ فَلَائمَةِ وَقَالَ لِبَنِيهِ (لِأُولَادِهِ ) وأَهْلِيهِ ، فِي لَهُجَةِ الْاَسِفِ الْحَزِينِ : «لَقَدْ أَفْلَتَ (هَرَبُ) مِنَ اللَّمِ وَفَالَمُ فِي خِيالَتِهِ (شَبَكَتِهِ) ، ومَا أَظُنْهُ (انتظر بِهِ ، وصَبرَ عَلَيْهِ ) حَتَّى أَوْقَمَهُ فِي خِيالَتِهِ (شَبَكَتِهِ) ، ومَا أَظُنْهُ كَنْهُ وَهُولَةً فِي خِيالَتِهِ (شَبَكَتِهِ) ، ومَا أَظُنْهُ كَنْهُ وَهُمَهُ فِي خِيالَتِهِ (شَبَكَتِهِ) ، ومَا أَظُنْهُ

فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنَ الْمُفْرَةِ ، ظَلِمْتُ أَرْعَى الْعَشَائِشَ فِي الْمَزْرَعَةِ حَتَّى وَقَمَتْ أَبْصَائِشَ فِي الْمَزْرَعَةِ حَتَّى وَقَمَتْ أَبْصَارُهُمْ ( أَنْظارُهُمْ ) عَلَىَّ ، فَلَمْ يَهَشُوا إِلَىَّ – فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ – وَلَمْ يَبَشُوا إِلَىَّ – فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ صَلَّمَ الْمَائُولُ وَلَمْ يَبَشُوا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ فَي مَرْاقَبَتِهِمْ وَضَيَّقُوا عَلَى بَمُواقَبَتِهِمْ حَتَّى لا أُخْدِعَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

#### ٢٣ – افتضاحُ السِّرِّ

فلما جاء يَوْمُ السُّوقِ ، وَاخْتَبَأْتُ فِي الْحُفْرَةِ – عَلَى عادَّتِي – هالَّنِي (خَوَّفِي وَفَزَّعَنِي) ما سَمِعْتُهُ مِنْ صَيْحاتِ سَيَّدِي ، وَمِنْ ثُبَاحٍ كَلْبِهِ ، وَهُوَ يُغْرِيهِ بِي ، وَيَعْفِيْزُهُ فِي أَثْرَى ، وَيُوسِيهِ بِأَنْ يُمزَّقَ جِلْدِي وَلَحْنِي ، حَتَّى يُخْرِجِنِي مِنَ الْحُفْرَةِ . وَرَأَيْتُ كَلْبُهُ : « ابْنَ وازِع » يُلَبِّي أَمْرُهُ ، فَيُنْحِي عَضًا وَتَعْزِيقًا فَلَمْ أَرَ بُدًّا (لَمْ أَجِدْ مَفَرًّا) مِنَ الْحُوْرُوجِ . عَمْ اللَّهُ وَجِ

#### ٢٤ – عِقابُ الهاربِ

وَمَا كِدْتُ أَفْمُلُ ، حَتَّى تَلَقَّانِي سَيِّدِي بِدِرَّتِهِ ( ضَرَ بَنِي بِسَوْطِهِ ) ، فَأَلْهَبَ جَسْمِي . وَلَمَّا شَنَى غَلِيلَهُ (غَيْظُهُ ) مِنَّى أَعَادَنِي إِلَى الزَّرِيبَةِ . وَسَاءَ ظَنَّهُ فِي – مُنْذُ ذَٰلِكَ الْبَوْمِ – وَأَخْفَظُهُ عَلَى عافَمَاتُ ( جَمَلَهُ يَحْقِدُ ) ، فَتَمادَى ( اسْتَمَرَ ) فِي إِهَا تَنِي ( إِذْلالِي ) وَتَحْقِيرِي وَالْإِزْراءِ بِي ( تَنَقْضِي ) .

# ٢٥ – مُباراةٌ في العِنادِ

فَلَمْ يَزِدْنِي بِقِسُو تِهِ إِلَّا تَمادِياً فِي البِنادِ والْفَيْظ . فَأَجْمَتُ أَمْرِي عَلَى الإِنْتِقامِ . وَأَفْسَنْتُ لَأَنَفُصَنَّ عَلَيْهِمْ عَيْشَهُمْ (لَأَ كَدِّرَنَّ حَيَاتَهُمْ ) كَمَا نَمْصُوا

عَلَى عَنْشِى ، ولأَشْقِيَسُهُمْ بِي كَمَا أَشْقَوْنِي بِهِمْ ( لَأَجْلُبَنَّ عَلَيْهِمُ الشَّقَاء ، كَمَا جَلَبُوهُ عَلَى ً) . فَلَمْ أَثُرُكُ – مُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ – فُرْصَةً تَسْنَحَ ( تَعْرِضُ ) للتَّنْكِيلِ بِهِم ( لِإِيدَائِهِمْ ) . إلا انتهزْتُها ، وَأَسْرَعْتَ إِلَيْها . فَلَمْ آلُ جُهْدًا فِي تَخْرِيب مَزْرَعَتِهِمْ وَإِفْسَادِ حَدِيقَتِهِمْ وَأَكُلِ شُحَيْراتِها ، وَالْتهامِ ثَمَراتِها ، وَتَقْتِيمِ وَ أَكُلِ شُحَيْراتِها ، وَالْتهامِ ثَمَراتِها ، وَتَقْتِيمِ وَتَقْتِيمِ فَوَا كُلِ شُحَيْراتِها ، وَالْتهامِ ثَمَراتِها ، وَتَقْتِيمِ وَتَقْتِيمِ فَوَا كُلِ شُحَيْراتِها ، وَالْتهامِ ثَمَراتِها ، وَتَقْتِيمُ وَأَكُلِ شُحَيْراتِها ، وَالْتهامِ ثَمَراتِها ، وَتَقْتِيمُ وَقَاعِلُهُ مَنْ يَرَكُنِي وَتَقْتِيمُ وَاللَّهِمْ . خَقَّ صَحْدُوا وَسِيلَةً مِنْ أَطْفَالِهِمْ . خَقَّ صَحْدُوا وَسِيلَةً مِنْ أَطْفَالِهِمْ . خَقَّ صَحْدُوا وَسِيلَةً لِيمُ الْحَدِي . فَلَمْ يَجَدُوا وَسِيلَةً لِلْحَلَاصِ مِنْ شُرُورى إِلَّا أَنْ يَبِيمُونِي ، ويَشْتَرُوا بَشَنِي حِمَارًا آخَرَ .

#### ٢٦ - بنتُ السَّيِّد الجديد

ومُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحْسَنُوا مُمامَلَتِي، وَصَاعَفُوا الْمِنَايَةَ بِأَمْرِي. فَمَنَكُونِي مِنَ الرَّادِ (الطَّمَّامِ) أَطْبَبَهُ، وَأَراحُونِي مِنْ عناء الْمَمَلِ، حَتَّى يَضْمَنُوا ثَمَنًا كَثِيرًا حِينَ يَبِيْعُونَنِي. وَلَمْ أَلْبَتْ أَنِ اسْتَرَدْدْتُ ( اَسْتَرْجَمْتُ ) قُوَّتِي ، وَلَمْ أَلْبَتْ أَنِ اسْتَرْدَدْتُ ( اَسْتَرْجَمْتُ ) قُوَّتِي ، وَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ اسْتَرْدَدْتُ ( اَسْتَرْجَمْتُ ) قُوتِي مَن إيذائِهِم حتى أَسْلُونِي إلى سَيِّدٍ آخَرَ.

وَكَانَ لِذَالِكَ السَّيِّدِ صَبِّيَّةٌ جَمِيلَةٌ كَرِيمةُ النَّفْسِ، يَنْطَبَقُ فِعلُها عَلَى اسْمِها.

فَقَدْ كَانَتْ تُدْعَى « إِخْسَانَ » ، وَلَوْ مُثُلَ ( لَوْ صُوْرَ ) الإِخْسَانُ شَخْصًا لَكَانَ إِيَّامًا .

وَلَقِيتُ عِنْدَهَا حُظُونَ ﴿ حَظًا ﴾ ، فَاحَبَّنَى ، وَعُنِيتُ بِأَمْرِى ، وَلَمْ تَالْكُ جُهُدًا فِي الْإِحْسَانِ إِلَى . وَأَبَتْ أَنْ تُنَادِينِي إِلَّا بِأَحَبِ الْأَلْقَابِ وَالْكُنَى إِلَّا فَاخْتَارَتْ لِى كُنْيَةً تُطْلَقُهَا عَلَى اللَّهُ مَلْتُ عِنْدَهَا – وَهِي آخَبُ كُنْيةً فَصَارَتْ تَدْعُونِي ﴿ أَبِا تَوْلَبِ ﴾ – مُنذُ حَلَّتُ عِنْدَهَا – وَهِي أَحَبُ كُنْيةٍ فَصَارَتْ تَدْعُونِي ﴿ أَبِا تَوْلَبِ ﴾ – مُنذُ حَلَّتُ عِنْدَهَا – وَهِي أَحَبُ كُنْيةٍ يَعْتَرُ مِهَا جِنْسُنَا النَّافِعُ الكَرِيمُ : مَنْ بِنَاتٍ ﴿ شَحَّاجٍ ﴾ وَ﴿ زِيادٍ ﴾ وَأَبْنَاشِهَا الْاعْدُ اللَّهُ الكَرِيمُ : مَنْ بِنَاتٍ ﴿ شَحَّاجٍ ﴾ وَ﴿ زِيادٍ ﴾ وَأَبْنَاشِهَا الْعَامِ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

# ٢٧ - لَيْلَةُ الْحَرِيق

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ هَنِيثَةً مُتَمَاقِبَةً ، وَسَيَّدْنَى ٥ إِحْسَانُ ٥ تَزِيدُنَى - مِنْ بِرِّهَا وَعَطْفِها - مَا يَبْهَجُ تَفْسِى ، حتَّى حدَث مَا لَمْ يَكُنْ فِى الْخُسْبَانِ (مَا لَمْ يَخُطُرُ عَلَى البَال ، ولم يَدُر الظَّنَّ ). فَنِي ذَاتِ لَيْلَةٍ ، انْنَبَهَتُ (اسْتَيْقَظْتُ) مِنْ نَوْى مُتَفَرَّعًا مَذْعُورًا ، وَسَمِعتُ صَيْحاتِ عالِيَةً تَنْبَثُ مُدَوِّيةً فِى الْفَضَاء ، مَنْ مُتَوَدِّيةً فِى الْفَضَاء ، ثَرَدُّدُ : « الْحَرِيقَ . الْحَرِيقَ . » وَرَأَيْتُ دُخَانًا وَنَارًا يَلْبَمِثَانِ عَلَى مَسَافةٍ غَيْرِ

بَعِيدَةٍ . فَتَفَزَّعْتُ وَهَا لَنِي ( فزَّعَنِي ) مَا أَنَا قَادِمْ عَلَيْهِ .

وَأَسْرَعْتُ إِلَى الْحَبْلِ – الَّذِي شَذُونِي بِهِ إِلَى الْمَرْبَطِ – فَقَرَصْتُهُ بِأَسْنَانِي على عَجَلٍ . وحاوَلْتُ الْخُرُوجَ مِنَ الْخَطْيرةِ (الزَّرِيبَةِ). فَرَأَيتُ بابَهَا مُمْلَقًا (مُقْفَلًا). فَذَكَرْتُ – حِينِئِذ – سَيِّدَتِي « إخْسانَ » . وَدَهِشْتُ كَيْفَ تَنْسانِي فِي وَقَتِ الشَّدَةِ ، وَتَذْكُرُنِي فِي ساعاتِ الرَّخَاءِ .

# ٢٨ – ساعةُ الخطر

وما كادَ يَمُو بيالي لهذا الْخاطِرُ حَتَى رَأَيْتُهَا تَفْتَحُ بابَ الْحَظِيرَةِ ، وَتَحَرُجُ بِي مُسْرِعَةً إلى الْخَلاء .كَيْفَ أَنْسَى لها ذٰلِكَ الصَّلِيعَ (الْمَمْرُوفَ) ؟ لَقَدْ جازَفَتْ (خاطَرَتْ ) بِنَفْسِها – في سَبِيلِ إِنْقاذِي – وَعَرضَتْ حَياتَها لِلْهَلاكُ ، لِتُنْجِينِي مِنْ عَذَابِ الْحَرِيقِ . واشْتَذَ اللَّهِيبُ ، وافْتَرَبَ الْخَطَرُ مَنْ كُلِينًا ، وكَادَتِ النَّارُ تَكْتَيْفُنَا (تُحيطُ بِنا) مِنْ كُلِّ مَكانٍ .

# ٢٩ – مِنْطَقَةُ اللَّهِبِ

وَأُغْمِىَ عَلَى الصَّبِيَّةِ – من هَوْلِ ما تَمَرَّضَتْ لهُ – وكادَ يَخْنُفُها الدُّخانُ . فَلَمْ أُجِدْ مَناصًا (مَفَرًّا) مِنَ النَّسَبُّثِ (التَّمَلُّتِي) بِثِيابِها ، والقَبْضِ

بأَسْنا فِي على جِلْبابِها ، والْجَرْي بِأَقْصَى ما أَسْتَطِيعُ من شُرْعَةٍ ، وَأَنَا أَخْذَرُ - جُهْدَ طَاقَتِي - أَنْ تَعْلَقَ النَّارُ بِأَطْرافِ ثَوْبِها ، وَأَنَمَنَّى لَوْ فَدَيْتُها بِنَفْسِى مِنَ الْهَلاكِ .

#### ٣٠ – النَّجاةُ من الْحريقِ

وَما زِلْتُ أُجْرِي حَتَى اجْتَزْتُ - بِحَمْدِ اللهِ وَتَنْسِيرِهِ - مِنْطَقَةَ اللَّهَبِ، وَوَضَعْتُهَا إلى جانِبِ جَدْوَلِ مِنَ الْماءِ . فَلَمْ تَلْبُثِ الصَّبِيَّةُ أَنْ أَفَانَتْ مِنْ إِنْمَائِها ، وَشَكَرَتْ لِى مَا أَسْدَيْتُ إِلَيْها مِنْ صَلِيعٍ ( مَا قَدَّمْتُهُ لها مِنْ مَدُوف ) ، وَأَنَا أُودُ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْكَلامَ ، فَأْصُوعَ لها - ماهِى أَهْلُهُ مِن السَّاءُ والشُكر - على ما أَسْلَفَتْ إلىَّ مِنْ جَعِيلِ لا أَنْسَاهُ ما حَيِيتُ .

#### ٣١ - نَوْمْ مُعَمِيقٌ

وَمَا زَالَتِ النَّارُ تَشْتَمِلُ ، حتَّى أَنتْ عَلَى كُلِّ مَا تَخْوِيهِ الضَّيْمَةُ مَنْ دُورٍ وَحَظَائِرَ ( يُنُوتِ وزَرائِبَ ) .

وَكَانَتْ لَيْلَةً هَا لِلَةً ( نُخِيفَةً ) . فَلَمْ تَلْبَثْ « إحسانُ » أَنْ نامَتْ عَلَى ﴿ الْحَسَانُ » أَنْ نامَتْ عَلَى ﴿ الْحَسَائِشِ لِنَسْتَرِيحَ مِمًّا بَذَلَتْهُ مِن عَنَاء . ثُمًّ أَخَذَتْنِي سِنَةٌ مِنَ النَّوْمِ ،

وَبَمْدَ قَلِيلِ اسْنَسْلَمْتُ لِنَوْمٍ تَمِيقٍ . وَمَا زِلْنَا نَائِمَيْنِ حَتَّى لَاحَ ضَوْءِ الْفَجْرِ ، فاسْنَيْقَظْتُ . وَرَأَيْتُ الصَّيْخَاتِ قَدْ هَدَأَتْ والنِّيرانَ قَدْ خِمَدَتْ ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى أَيْقَظْتُ سَيِّدَ تِى . فَلَمَّا أَفَاقتْ ذَهَبْنا مَمَا إلى والدِّيْها ، فابْتُهَجَا لِنَجاتِها . وَنَسِياما أَلَمَّ بِهِمامِنَ الْخَسَارَةِ ، وَكَانَا قَدْ يَلْسِا مِنْ عَوْدَتِها إلَيْهِما، وَحَسِباها ذَهَبَتْ طَمَامًا للِنَّارِ .

# ٣٢ – خَرابُ الضَّيْعَةِ

وكانت مذهِ الصَّبِيَّةُ صَعِيفَةَ الْحِسْمِ، تَنْتَابُهَا الْأَرْاضُ – بَيْنَ حِبن وَآخَرَ – وَقَدْ أَسْلَمُهَا الْجَهْدُ (شِدَّةُ التَّمْبِ) إلى الْحُتَّى. فاشْتَفَلَ أَهْلُها بأثرِها ، وقرَّرُوا الْمَوْدَةَ بها إلى الْمَدِينَةِ لِيُشْرِفَ الْأُطِبَّاءُ عَلَى فَتَابِمٍ ، وَيُمْنَوْا بِشِفَائِها. وأَفْفَرَتْ (خَلَتْ) الضَّيْعَةُ مِنْ ساكنيها. ونسُوا أَمْرِي، فَلَمْ أَجِدْ لِي – فِي غَيْرِ الْنَابَةِ – مأوى ، حتَّى لاأهْلِكَ عَطَشًا وَجُوعًا. وَهُكَذَا مَرَتْ بِي ذِكْرَياتٌ كَثِيرَةٌ مُتَعاقِبَةٌ ، بَعْضُها مُؤلِمٌ بَنِيضٌ ، وَهُكَذَا مَرْتُ بِي ذِكْرَياتٌ كَثِيرَةٌ مُتَعاقِبَةٌ ، بَعْضُها مُؤلِمٌ بَنِيضٌ ،

#### ٣٣ - مُباراةُ الْحَمير

وَمَا أَنْسَ لاَ أَنْسَ يَوْمَ السَّباقِ فِي بَمْضِ الْقُرَى . فَقَدِ اشْتَرَ كُتُ فِي مُباراةٍ

لا يَقِلُ مَنِ اشْتَرَكَ فِبها مِنَ الْحَمِيرِ عَنْ سِتَّةَ عَشَرَ . وَسَبَقْتُها جَمِيماً ، حتى
 إذا قارَبْتُ آخرَ الشَّوْطِ - أَشْرَعَ إِلَىَّ حِمارٌ شَرِسٌ غَضُوبٌ ، فَنَفَسَ



عَلَى ذَلِكَ (حَسَدَنى، وَلَمْ يَرَنِي أَهْلًا لَهُ). وَعَاظَهُ مَا كِذْتُ أَظْهُرُ بِهِ مِنْ شَرِفِ السَّبْقِ، وَمَصْ ذَيْلَى عَشَّةً كَادَتْ تُذْهِلُنى (تُنْسِينى). ولُكِنَّنِي



مَسَسَدُ فِي وَلِكَ الصَّبِيُّ مَا أَسْدَيْتُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيلٍ . وَقَصَّ عَلَى إِخُوانِهِ فَشَكَرَ لِي ذَٰلِكَ الصَّبِيُّ مَا أَسْدَيْتُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيلٍ . وَقَصَّ عَلَى إِخُوانِهِ ما حَدَثَ ، فازدادَ حُبْهُمْ إِيَّالَى، وتَمَلَّقُهُمْ بِي، مُنْذُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ .

القِصَّةُ الرابِسَةُ : جَبَّارَةُ الفاَبَةِ

#### كليات القصية

﴿ نُشِيتُ – فِي هٰذِهِ الصَّفَحاتِ – طائفةً مِنَ الْـكاماتِ الَّتِي مَرَّتَ بِالْقَارِئُ مُفَسِّرَةً ، لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ مُرَاجَمَتُهَا وَاسْتِذْ كَارُهَا، مَنَّى شاء ،

بَرِّحَ بِهِ التَّمْبُ : آذَاهُ أَذَّى شَـدَيدًا ﴿ اغْتِيابُهُ وَتَنْقُصُهُ : ۖ التحدثُ في غيبته بما

الكلاليبُ : حداثدُ مُلتوية الرأس لا قِبَلَ له به : لا قُدْرَةَ له عليه الْمَنَاقِيعُ : جَمْعُ مُستَنفَعٍ ، أَى : مكان يلتقيي فيه الماء ويكثُرُ .

خبیر بمصیری : عارف عایة أمری حقًّ

مُتَكَبِّرُ اللَّحِمِ: لَخْمُهُ مُتجمعٌ مُتَصلِّب لم تُسْدِ إِلَى أُحدِ : لم تُقَدِّمْ لِهُ فِناهِ الدارِ : السَّاحَةُ التي أَمامَهَا مَصَارِعُهُمْ وشيكةٌ : أيام ذَ نحِهِمْ قريبةٌ بلَوْتُ : جرَّ بْتُ واختبرتُ لا يتأثَّمُون : لا يَكْفُون عن الإثم

شُخوصُ المَسْلاة : أَشْخَاصُ الكومديا | أَمْحَضُهُ الحبِّ : أُخلصُ له الوُدَّ إيقاظُكَ من سُباتِك: تنبيهُكَ من نومك ظَلِمْنَا نَمْزَحُ : اشتد فَرَحُنا ونشاطُنا حتى جاؤزا القَدْر

> الجَبَلُ الشامِخ : الشديد الارتفاعِ كَرِشُهُ : مَعِدَتُهُ (والكَرِشُ – لِذِي الْخُفُّ والظِّلفِ وَكُلُّ مُغْتَرٍّ – بمنزلة المَعِدة للإنسان ) واجم : ساكت عابسُ الوجهِ مُغمَّ عَاثُلَةُ البردِ: شدَّته المُهلِكة مُّنُّاوا به : صنعوا به من السوء ما يَلفِت النظرَ يستأثر بها : ينفردُ بها : يخصُّ نفسه بها كاسِفُ البالِ: سَنِّي ۗ الحالِ خُيَلاۋهُ : إعجابه بنفسه وكبرياۋهُ

وأغدق عليه صنائقهُ ونَعَمَّهُ تَرْبِيتُ ظُهورِهِمْ : مَثْبًا بَاليَّـدِ تَحَبُّبًا إليهم واستجلابا لمودنيهم أَنْفَذَهُ مِنْ غَائِلَةِ النَّرْدِ القَارِسِ : نَجَّاهُ من شدِّته و المُهْلِكَة ِ أَضْنَاهُ : أَسْقَمَهُ وَأَمْرَضَهُ الوادعَةُ : السَّاكِنةُ الهادُّنَّةُ نَشَقَتْ جِلْدُه : تَفَرَّقَ شَفْرُهُ نَسَلَ الصُّوفُ : انْتَفَشَ وسَقَط أَشْتاتُ الْقَشِّ: مُتَفَرَّقاتَهُ بَلَغَ مَنَ الْكِبَرِعِتِيًّا: جاوَزَ السِّنَّ الْمَٱلُوفَة هَلَكَ سَفَبًا : ماتَ جُوعًا . أعمال جِسِام : عَظِيمَةٌ خَطِيرَةُ الشَّأْنِ هَدَأْتِ الْجَلِّبَةُ : سَكَنَتِ الضَّجَّةُ حَالَفَهُ السُّهَادُ : صَاحَبَهُ السُّهَرُ تَقِيَتْ جاثِيةً : لَزِمَتْ مَكَامَها فَلَم تَتَرَكُه الْفِلاظُ الْأَكْبَادِ : الْقُساةُ الْقُلُوبِ . الشِّتاء القارِسُ : الشّديدُ الْبَرُدِ غَرَهُ بَايادِيهِ : بَالَغَ فِي الإحسانِ إليهِ لَمَعْلُوبٌ عَلَى أَعْصَابِهُ : سَرِيعُ الْهِياجِ .

كَادِحْ : جَاهِدْ نَفْسَهُ فِي العَمَلِ يُوفِّرُ لنا السمادَةَ : يُكَثِّرُ مَا لناً سِياطٌ : جَمْعُ سَوْطٍ وهو : مَا يُضْرَبُ به من جِلْدٍ أَو غيره يَحْتَثْنِي عَلَى ٱلْقَدُو : يَدْعُونَى إلى سُرْعَةِ الْجَرَّي وَشِيبُ سَوطِهِ : طَرَّفَهُ يرَجِّلُونَ شَعْرَهُ : يَمْشُطُونَهُ تَرَيَّتُ : تَمَهَّل وانتظرَ كِتَصَايَحُونَ : يَصِيحُ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ . جادَّةُ الْأَدَبِ: طَّرِيقُهُ تَشْجُو السَّامِعِينَ : تَحُوْنُهُمْ اللَّيْلُ الغاسِقُ : الشَّديدُ الظلام الوَّثِيرُ : اللَّيِّنُ النَّاعمُ الدَّعَةُ الْهُدُو، وَالسَّكِينةُ الظَّلامُ الحالكُ : الشديد السُّوادِ كَرَمُ عُنصرِهِ: طِيبُ أَصْلِهِ أَصْفَيْنَاهُ الْوُدِّ : صَدَقناهُ الإِخَاءَ

الظُّلْفُ : الْحافرُ الْمَشْقوق . الْبَسَائِطُ: الْمَعْلُومَاتُ الْأُوَّلَيَّة . تَمَلَّكُهُ الْعَجَبُ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الدَّهْشَة . أنياب ": أَسْنَان مُدَبَّبَة ". يَقَضَمُ الْحَشَائِشَ : يَكْسِيرُهَا بَأَطْرَاف أُسْنا نِنْهِ . دَمَا ثَهُ الْخُلُقِ : لِينُ الطَّبْعِ ِ . نَقاء السَّرِيرَة : صَــفاءَ السِّرُ الَّذِي يُضْمِرِهُ الإنسانُ في نَفْسِهِ . شدٌّ ما اختَلفَ الْقِسْمُ : ما أُبعدَ نصيب هٰذا مِن ذاك . أحداث : أخوال وشُئون ﴿ دِخْلَتُهُ : مَا يُحْفِيعِ فِي قَرَارَ قِ نَفْسِهِ تَفَرَّ سْتُ : دَقَقْتُ النظر انسجامُ جسمِه : انتظامُهُ واستِواوْهُ الْعَابِرةُ : القدِيمَةُ الْمَاضِيةُ نَمَوتُ : ازداد حَجمُ جسمي قَسْرًا : كَرْهَا واغتِصاباً

مِنْ عِتاقِ الْخَيْلِ: مِنَ الْأَفْراسِ الْكُرِيمَةُ حاوَلَ إِمْ كَانَهُ : بَذَلَ جُهْدَهُ فَرْطُ الإغْيَاء : شِدَّةٌ التَّعَبِ . النُّتُوءَاتُ : رُءُوسُ الأخادِيدِ . الْأُمْغُدُودُ : الشَّق تُسَلَّفُ بِهَا الْأَرْضُ : تُسَوَّى بِهَا . يُوَفِّرُ زَادَهُ : يُكَثِّرُ قُوتَهُ . ` فِي غَدِهِ : فِي الْيَوْمِ التَّالَى . حَفْنَةٌ : مِقْدَارُ مِلْ الْكُفِّ يَحُشُّهُ : يَنْفضُ الترابَ عَنْهُ . جنُّ نَشاطِهِ : عُنْفُوانهُ وَقُوَّتهُ . مَا ناءَ بِهِ احْتِمالهُ : ما لم يُطِقُ حَمْلَهُ الْحَوْ صَحْوْ : سَمَاوْهُ صَافِيةٌ لا غَيْمَ فِيها . يَوْقُدُ شَيْئًا : يَنامُ بَعْضَ الْوَقَت . غَذَتُهُ بَلَبَانِهَا: رَبَّتُهُ بِلَبَنِهَا. لبثَ شَنَيْنًا : مَكَثَ زَمَنًا قلِيلًا . اسْتَمْرَ أَ دَرَّها : اسْتَطابَ كَبَنَها . الدَّسِيمُ: الكَثيرُ السَّمْنِ. الْحَافِرُ : الظُّلْفُ غَيْرُ ٱلْمَشْقُوقِ .

أيقيمُ أَوَدَهُ : أَيْزِيلِ تَعْبَهُ . الْمِحَفَةُ : مَرْكُبُ للنساء كالهوْدَج ، إلا أنها لا كُتَّبةً لها الْمِياهِ النَّميرُ : النَّاجِعُ الزَّاكِي . لَمْ يَدُرُ بِخَلَدِى : لَمْ يَغْطُرُ بِبَالِي اغْتَسَفَ : سارَ في الطريق على غير هُدَّى تُوَسِّيني : تُوَصِّيني بالصّبر جَلِيَّةُ الْأَمْرِ : حَقيقةُ الخبرِ النُّهاياتُ : ردى، الأشياء الإعناتُ: المَشَقَّةُ والجَهْدُ والشَّدَّةُ عَلَى عَلِاَّتِهِ : عَلَى كُلُّ حَالٍ • ُيرْهُقُهُ : يَخْسِلُهُ على ما لا يُطِيقُ . مَا يَنُوهُ بِهِ : مَا يُعْجِزُهُ . يَتَحاوَرُونَ : 'يناقِشُونَ سَيِّدُ الدَّسْكَرةِ : صَاحِبُ الْمَزْرَعَةِ . أَفْضَوْ ا إِلَيْهِ : أُخْبَرُ وهُ . نَرَ بُّص بِهِ : انْتَظَر بهِ وَصَبَرَ عَلَيْهِ . لَمْ يَبَشُواً: لَمْ يَفْرَحُوا. بَدَتْ عَلَى سِياهُمْ : ظَهَرَتْ عَلَى مَرْ آهُم .

الوِهادُ : الأراضي الْمُنخفِضةُ مزاولَتُهُ : عملُهُ والقيامُ بو رَأْيَتُهُ ۚ أُوَّلَ وَهُلَةٍ ۚ : رَأْيَتُهُ ۚ أُوَّلَ شَيْءَ رَأْيَتُهُ ۗ أُخْتَلِسُ بَعْضَ النَظرَ الِّ : أُخْتَطِفُهُ السُّرْعَةِ عَلَى غَفلَةٍ سارَ قُدُماً : بلا التواء إلى الأمامِ ناج: خالِصٌ مِن الْأُذَى أَرْثَى لِحَالِهِ : أَرْقُ وَأَعْطِفُ الْمَعْدِنِيُّونَ : الْمُشتغِلون باستِخراج المعدرن الْمَنْجَمُ : اَلْمَوْضِعُ الذي يُسْتَخْرَجُ مِنهُ المعادن رشيق : خفيف الحركة هُمَسَ : نحدَّثَ بصواتٍ خَـفِيٍّ . سَيِّدَةٌ نَصَفُ : امرأةٌ وسَطٌ بينَ الحدَثةِ والمُسِنَّة الصِّراطُ السُّوئُ : الطريقُ الْمُستقيمُ لَمْ ۚ يَأْلُ جُعْدًا : لِمَ ۗ 'يَقُصُرُ أُعَرِّجُ بَها: أَمِيلُ بها مِنجانبٍ إلى جانبٍ

التُّنْكِيلُ بهم: إيذاؤهُمْ ما لم يكن في الحسبان إ: ما لم يَخطُرُ عَلَى البال ، ولم يَدُرُ ۚ بَالظَّنِّ نَفَسَهُ عليهِ : حَسَدَهُ وَلَمْ يَرُهُ أَهْلًا لَهُ لَأَخْلِينَ عَلَيْهِم الشَّقَاءَ كَمَا جَلِيوهُ عَلَى ۗ أُوشَكَت أَن تُودِي بَهِ : كَادَت تُهَلَّكُهُ

لَمْ يَوَ ثَهِدًا: لم يَجِدُ مَفَرًا. ا " غاضَ الْمَاهِ : عَارَ فَذَهَبَ فِي الأَرْض لَأُنفِّصَنَّ عَشْهُم : لأكدُّرن حياتهم لَأَشْقِيَتُهُمْ بِي ،كَا أَشْقُونَى بهم :

| شَرِه ' : شديد الْحِر ْصِ                                     |
|---------------------------------------------------------------|
|                                                               |
| أُلفِيكَ : أَلْمُسَاكَ                                        |
|                                                               |
| أجِدُكُ                                                       |
| أَجَلْتُ : أَدَرْتُ                                           |
| لا يَفْتُرُونَ : لا يَهْدَأُونَ                               |
|                                                               |
| َ بَكْ تَنِفُهُ : يُحِيطُ بِهِ<br>مُعِمِّرً : طالَتْ حَيانُهُ |
|                                                               |
| ضَرْع : ثَدْیْ                                                |
| أَطْلاف : حَوافرُ                                             |
| مُفْضٍ : مُحَدِّثٌ                                            |
| ء<br><b>وُ</b> مُخبِر ْ                                       |
| _                                                             |
| حِوارْ : مُناقِشة                                             |
| بحَسْبهِ : يَكُفْيهِ .                                        |
| الَتُّورَّدُهُ: التَّحَبُّبُ .                                |
| التو دد: التحبب                                               |
|                                                               |

قاطِيةً : جميعاً أُبَاهِي : أَفَاخِرُ شُهُدٌ : عَسلَ لا غَرْوُ: لا عَجَبَ أيرفَّهُ : يُحْفَقُ دَائبة : مُستمرَّة هَالَهُ : فَرَّعَهُ الْخَوَرُ : الضَّمفُ صَخَب : ضَجَّة أَنكُرْتُهُ : حَهَلتُهُ إجْهادُهُ : إنعابُهُ يُشِعُّ : ينشُرُ شُعاعهُ قِيَّةُ الجبلِ : أعلاهُ عوَّرها: جعلها عوراء

رَعِيمةٌ : كفيلةٌ صَلَّفْ: كِبْرْ يَاْبَهُ : يَهْتُمُ غَضاضة : ذِلَّةٌ حُبِّ جَمِّ : كثيرٌ قِسْطهُ : نصيبُهُ الرِّجْسُ : القذَرُ مُتبطلًا : مَتعَطِّل نَقْهُوُّ : نَعْلِبُ بَغْيًا : ظُلُماً اُ دْنُ : اقترب عدُون : جَرَّى اِلْبَتْي: أَمْ كُثْنَ سميح : قبيح أَرْأَفُ: أَكْثُرُ رَحْمَةً التريُّثُ : الإبطاء . حَسِب : ظنُّ . َبَيِّنْ: واضح<sup>د</sup> . نَهُمَ : كُرِهِ وَأَنكُرَ . داناهُ : قرُبَ منهُ مُتتاليَةٌ : مُتتابعةٌ راعَهُ : أَفْرَعَهُ جَسَدُهُ: جسمهُ أَهْوَى: نزلَ أَتَرَوْنِي : أَنْفَكُرُ أُبنِي : أَطْلُبُ مُرْ نَاعْ : خانْفُ · عرانة : تمرين<sup>و</sup> الْقِيَّةُ : رَأْسُ الجَبَلِ سَلَّفَت : مضت الأشعثُ : الْمُفرُّقُ سِياجٌ : سُورْدُ تَفضَى إِلَيهِ : تُخْرِبُ

الأناسي : النّاس . الْكَرَى : النّوم ، النّوم ، النّوم ، النّوم ، النّوم ، النّوم ، النّوم : النّوم ، النّا ثِيّة ؛ الْقَرِيبَة ، الْمُلَوق ، اللّه مناك ، الله الله الشّعاله : اللّه الله الله منتقبة مناك منتقبة مناك منتقبة أرق ، السّمة أمر فيها الوّغرة ، السّمة بنها الوّغرة ، السّمة السّمة المناق المن

الدَّسَكَرَة : الْمَرْدَعَة . الْمَرْدَعَة . أَسْكُنُ . مُضْ . يَكُلُتُ ؛ يُعاهدُ . لَمَ يَعْفَلُ : أَسْكُنُ . مُعَقَلِمَة . مُعَافِّرَة . التَّقَبُ . مُعَلَّمَة أَنَّ مُعَلِمَة . التَّقبُ . مُعَلِمَة . يَكُمُنُ . يَعْفِدُ . مُعَلِمَة . يَكُمُنُ . يَعْفِدُ . مُعَلِمَة . يَكُمُنُ . يَعْفِدُ . مَعْفَت . يَعْفِدُ . يَعْفِدُ . يَعْفِدُ . يَعْفِدُ . يَعْفِدُ . فَعَلَمْهُ . عَلَيْهُ . عَلَيْهُ . عَلَيْهُ . عَلَيْهُ . التَّخفِيفُ . وَقَلْمَ التَّرْقِيمُ : التَّخفِيفُ . وَقَلْمَ التَّرْقِيمُ : التَّخفِيفُ . وَقَلْمُ التَّرْقِيمُ : التَّخفِيفُ . وَقَلْمُ التَّرْقُونُ . التَّخفِيفُ . التَخفِيفُ . التَّخفُونُ . التَّخْفُونُ . التَخْفُونُ . التَّخْفُونُ . التَّخْفُونُ . التَخْفُونُ . التَّخْفُونُ . التَخْفُونُ . التَخْفُلُ . التَخْفُلُ

أَدْنَاهَا : أَقْرَبُهَا نبالَةُ خُلَقهِ : نجابتُهُ مَحَضْناهُ : أَخلَصْنا لهُ الْوَ فِيرُ : الْكثيرُ الطَّارِق : الزائرُ جَلِيَّةُ الْخَبَرِ : حَقيقتهُ نَسْتَحِيَّهُ : نَسْتَفْجِلهُ أَعْنى : أَقْصِدُ مذعور ؓ: خائف ؓ ر. رَرِد عَهد : زَمَن جَلَبَ: أَخْضَرَ . الْهَناهِ : التَّعَبُ . قَصِيٌّ : بعِيدُ . يَكْتَنِفُها : يُحيطُ بِها . حَسِب: ظَنَّ . مُيَمَّةُ: قاصِدٌ . دانَيْتُهَا: قَرُبْتُ مَهْا. الْبَهَجَةُ : الْفَرَحُ . سِياجٌ : سُورٌ .

'يؤ<sup>•</sup> ِثر'نی : 'يفضَّلنی جَنَّ اللَّيْلُ : أَظْلَمَ .ن يُجَلِّلُهُ : يُفطِّيهِ هَشَّتْ : فَرِحَتْ الغابراتُ : الْقَدَيماتُ القُدامَى: القُدَماء أُغْفَلَ : تَوَكُ -قَوانُم: أَقدامُ النَّزيرُ : الكثيرُ المرير - ... خَلِيقة : جَدِبرَة . أُبتَهِجُ : أَفرَحُ رَبِينَهَافَتُ : يَتَساقَطُ . مُتَوَدَّد : مُتَحَبِّبٌ . وَ ثِيرٌ : لَيِّنُ ۗ. مُداعِب : مُمازِح . یا فِع<sup>د</sup>: شاب ٔ ناشی <sup>د</sup>' لاَ يَنِي: لا يَكْسَلُ حَدَبُ : تَمَطُّفُ قَسامَة : حُسْنُ

كَابَدَ : قاسَى وعانَى كُوارِثُ : مصائبُ مُترَوَّ يَ: مُتأنِّ مِفكِّرٌ يستقِلُّها : يَرْكُبها يُرْهِيَّهُا: يُجْهِدِها أُتَانُّ : حِمَارَةٌ الْمُتَوَفُّونَ : الْمَيِّتُونَ لارَيْبَ: لاشكَ ابْتَدَرَهُ : أَسْرَعَ إِلَيْهِ يَهْتَعُ : يَنْمُ قَصِيَّةٌ : بَعَيدَةٌ . لَمْ يُحْوِرْ : لَمْ يَرُدُ. لَمْ يَوْجِع بَدَتْ : ظَهَرَتْ . ينْتَحِي: يَقْصِدُ دانَيْتُهُ : قارَ بْتَهُ . يَبْدُو: يَظْهَرُ . انصَرَمَ : انتَّهَى . قارسُ : شَدِيدٌ . قاتيم : مظلم

مُداعَبَةٌ : مُمازِحَةٌ أَرْجاؤهُ : نَواحِيهِ . رِ فاقْ : صِحابْ الُّعِرْ بِدُ : الْحَيَّة مُتدايع : مُتَهَدِّمْ لاأَهْوِي: لاأَسْفُطُ اندَبَهْتُ : اسْتَنْفَظْتُ الْحَظيرَةُ : الزَّريبَة مُغْلَقٌ : مُقَفْلُ الصَّلِيعُ : الْمَعْرُوفُ جازَفَ : خاطرَ لا مَناصَ : لا مَغرَّ النَّشَبُّثُ : النَّعَلُّقُ أُسْدَى : قَدَّمَ الْجِهْدُ : شدَّةُ التَّعَبِ أَقْفَرَ : خَلا تُذْهِلُهُ : تُنْسيهِ . تَصَدَّى: تَعَرَّضَ

ترَبُّصَ : انتظَرَ تحفَّزَ : تهيَّأُ لِلْوُ مُوبِ ذاتُ الْفَقارِ : الْعَقْرَبُ زُبَانی العَقرَبِ : قَرْثُها تَنْهالُ : تَنَتَابعُ إثم : ذَنْبُ بلاطائل : بغيرِ فائدة ٍ أُعْدو: أُجرِي لاحَ : ظهرَ افتفاهُ : تَدَبَّعَهُ يَتَمْتُهُ : قَصَدْتُهُ يَدُ هُمُهُ : يَغْشَاهُ تَلَكَّأُ: أَبِطَأُ وَتُوقَّفَ سَبَحَ : عامَ الأثيمُ : الْعُذْنِبُ تأكّد له : ثَبَتَ آثرَ : اخْتَارَ سِياها: مَرْ آها ار ْتِيابْ : شَكُّ

طائِلْ : فَائِدَةٌ . أَفْلَتَ: هَرَبَ . حِبالَتُهُ : شَبَكَتُهُ . أُ بُصار ": أَ نظار ". هَالَهُ : خَوَّفَهُ وَفَزَّعهُ دِرْ تُهُ : سَوْطُهُ . غَلِيلُ : غَيْظُ . أَحْفَظُهُ : جَمَلَهُ يَحْقِدُ تَمَادَى : استمرَّ الإزراء: التَّنَعُّصُ تَسْنَحُ : تَعْرِضُ الزَّادُ : الطَّعامُ استَرَدَّ : استَرْ جَعَ مُثِّلَ : صُورًّزَ ُ خُطُوَةٌ : حَظَ تُناهِزُ : تُعَارِبُ عَمَدَ : قَصَدَ التَّقتيرُ : البُحْلُ خَفْضٌ : لِينْ

# فهرست

مفحه

#### ١ - مسلاة (كومديا ) في الإصطبل

شغوص المسلاة ٩ المسلاة

# ٢ – عالم الإصطبل

# القصل الأول

| ٤١ | أشهر الحمل<br>فى عالم الأحلام<br>المولود الجديد | 44 | صوت في الليل  |
|----|-------------------------------------------------|----|---------------|
| ٤١ | في عالم الأحلام                                 | TA | فزع قسامة     |
| ٤٣ | المولود الحديد                                  | 44 | سائس الإصطبل  |
|    |                                                 | 4. | تبادل الإخلاص |

#### الفصل الثانى

| 15  | في الحواث                                     | t.  | الضيف الحزيل   |
|-----|-----------------------------------------------|-----|----------------|
| • 1 | في الحراث<br>حديث الزميل<br>طائفة من الملومات | £7  | ابن الم        |
| • 7 | طائفة من المعلومات                            | £%  | حديث السائس    |
| • 1 | ثمرة المعرفة                                  | £A. | سهاد و قسامة و |
| ••  | ضوه الصباح                                    | 11  | ذكريات         |

عابر سبيل

عند سقطى

#### الفصل الثالث الطفلة المحسنة ٦٠ الحوافر والأظلاف ٧٠ أسنان العواب بین قسامة و زاد الرکب أبوزیاد 75 ۰۸ حوار الصديقين ۰۸ أبو تولب ۰۸ أم شحاج ۰۹ شكوى أب زياد حيرة الضيف 10 11 حمال الطبيعة . سن الفطام الفصل الرابع ثلاثون عاماً ٦٨ | ضربة العصا ٧٠ أيام السعادة غباوة الناس 11 حزن الأم فهم خاطىء **Y Y** الصاحب الحديد جهد غیر مشکور ٧٢ ٧٨ ف محلة القصب ٧٣ فى أعالى التلال ٧4 ۷٤ باية كريم بداية الشقاء ۸. الفصل الحامس ذكريات الإصطبل ٨٢ ﴿ قَبَلَ ثُلاثَةَ أَشْهِر 4 Y السفينة الغارقة عجز الشيخوخة ٨٦ 44 صياد السمك في منتصف الشتاء ٨٨ 4 8 خاتمة الآلام الأسرة البائسة ٨٨ 4 8

۹۰ الفرس العجوز

90

# الفصل السادس

| 111 | أبغض الأيام      | 14  | حديث دهمان      |   |   |
|-----|------------------|-----|-----------------|---|---|
| 117 | في بعض الحفر     | ٩٧  | نشأة أبي تولب   |   | k |
| 115 | حوار الأسرة      | 4.4 | بدء الكراهية    | , | • |
| 111 | بدء الشك         | 11  | نتيجة القسوة    |   |   |
| 110 | افتضاح السر      | 11  | نتيجة البخل     | • | - |
| 110 | عقاب الحارب      | 1   | عقاب اللئيم     |   |   |
| 110 | مباراة في العناد | 1.1 | م<br>ثمن الجحود |   |   |
| 117 | بنت السيد الجديد | 1.1 | في المحفة       |   |   |
| 114 | ليلة الحريق      | 1.7 | في الغابة       |   |   |
| 114 | ساعة الخطر       | 1.4 | بنات وازع       |   |   |
| 114 | منطقة اللهب      | ١٠٤ | اختلاف ألظنون   |   |   |
| 114 | النجاة من الحريق | 1.0 | في حقل البرسيم  |   |   |
| 114 | نومعميق          | 1.7 | العجوز الوادعة  |   |   |
| 17. | خراب الضيعة      | 1.4 | مداعبة الحفيد   |   |   |
| 14. | مباراة الحمير    | 1.4 | السنون الأربع   |   |   |
| 177 | شجار مع کلبین    | 1.9 | الجسر المتهدم   |   |   |
| 171 | كلبات الغصة      | 11. | نجاة الغريق     |   |   |
| 188 | فهرست            | 111 | عهد لاينسى      |   |   |
|     |                  |     |                 | • | • |
|     |                  |     |                 |   | ` |
|     |                  |     |                 | 1 |   |
|     |                  |     |                 |   |   |

| 1997/1979 |                     | رقم الإيداع    |
|-----------|---------------------|----------------|
| ISBN      | 977 - 02 - 3580 - 6 | الترقيم الدولى |

1/11/17

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)